

للباحث المطلع

#### محزويه

« مذیل »

عدكرة المرحوم محمد أبى الفتوح اشا عضو الوف الرسمى التي قدمها في مفارضات المرحوم عدلى بكن باشا سنة ١٩٢١ م عن السودان المصرى.

طبع على نفقــة دائرة مفرة صاحب السمو الامبرعمر طوسوله

الطبعة الثالثة

3071 a - 079117

مطبعة السفير باسكنادية

# بنمايتمالحالحمي

## اهداء الكتاب

أهدى كتابي هذا الى حضرة مولاى صاحب السمو الامير الجليل المحبوب عمر طوسون عين الأمة المصرية وانسأنها وقلبها ولسانها وحفيد محيى مصر ومنشى السودان وأسمى من قدر السودان قدره وأجل من أشاد بذكره واعظم من نادى بوجوب رده الى حظيرة الوطن الاكبر

والى أرواح أولئك الشهداء الابرار الذين رووا أرض السودات بدمائهم الزكية تفانياً فى الابقاء على العلاقات التاريخية والصلات الابدية التى تربط مصر به من مبدأ الزمان وكتبوا بذلك أخلد صفحة فى سجل أشرف تضحية (أولئك مع الذبن أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا).

## السودان

## تمہــد

السودان روح مصر وحياتها \_ إن تركته لايتركه\_اوإن تركته لايتركه \_ مافي هذا أقل شك ولا أدنى ريب فليعلم من لايعلم أن كل حل للمسألة المصرية من شأنه أن يفصل السودان عن مصر إنما هو حل فاشل مقضى عليه بالخيبة الداعة والنحس المستمر . وسوف تظل مصر ساخطة غاضبة ما لم يبق السودان جزءاً منها لا يتجزأ. وإنه خير للمصريين السمر والمصريين البيض ان يرسفا معا الى الابد في أغلال الاستعباد من أن يبت في مصير كل منهما على حدة.

وبعد فقد آن للانكايز ولمن يود من أبناء هــــــذا الوطن التعس لو يجاريهم في اعتبار أن مصر شيء والسودان شيء آخر . أن يرجعوا الى التاريخ القديم حتى يتبين لهم أنه لم يكرن ثمت في العالم ما يدعى بالامبراطورية البريطانية بل بريطانيا الصغرى أيام أن فتح فراعنة الانبرة السادسة القديمة بلاد السودان منذ أكثر من أربعة آلاف

'البناقية من الجيش العرابي ؟ ألم تضح بغوردون تنفيذاً لسياسة اجلاء المصريين عن السودان ؟ ألم تنتهز فرصة مقتل السردار التلتهم السودان و تبتره بتراً من جسم الوطن الاكبر ؟

هاهی ضحایانا وضحایا کم من وقت قیام النورة المهدیة حتی مقدل التعایشیداً عنی من ۱۲ اغسطسسنة ۱۸۸۱ الی ۲۶ نوفیر سنة ۱۸۹۹قد توخیت العقة المتناهیة فی احصالها کیلا اتهم بالتحیز والتحامل ولم اقدم علی اعلانها إلا بعد أن راجعت كل ماوقع بیدی من الحست والمستندات التاریخیة و أنا بالسودان أولا و عصر أخیراً متنی و ثلاث وقار نت بین ماورد فیها وما دو نته بمذكر آنی من أقوال المعاصر ین من شهود الرؤیة من مواطنینا هنا وهناك الذین اشتركوا فی معظم الوقائع ثم قابلت بین هذا كله وما جاء بمؤلف نعوم بك شقیر وهو خلاصه و أنه من أكثر الباحثین اعتسدالا و أقلهم جمیعاً اسرافا فی تقدیر عدد الضحایا فضلا عن كونه قد شاهد بعینه أغلب وقائع الفتح. واستشهدت بأقوال كل من سلاطین باشا فی وقائع دارفور و ابراهیم فوزی باشا فی وقائع انفسیهما.

وحيسي الآن أن أدع للأرقام الكلام:

فحسايانا وضحساياهم

طه . و محمد زين . و تيقو و اقعة الجبلين و قائم شات . و الدويم . و ام سنيطة و حلة حجاج وقائع ابن المكاشف. والشريف احمد الجابريل- يونيه سنة ١٨٨٢ ممه ١ وقائع معتوق والداعي وسقدمويه } يناير -مارس ١٨٨٢ . ر الشارل واقعة آب و-- راشد بك -١١ اغسطس سنة ١٨٨١ .٠٠ ٩ حيسمبر سنة ١٧٨١ ١٨٨٢ مسايو سنة ١٨٨٢ 引が من الارواح خسائر معير خسائر انجلترا خسائرهم خسائرانجاتر \* \* \* \* 3 \*\*\* قتسنال في هذه الموقعة ...، من الشاوك ومانسكهم. قتل علاوة على رجال الجيش ... ٣ من الاعراب الموالين لمصر . イデラ

\*00

سم دارق ·一人<出一一

| أورة الشيخ المادبو . وحصار دارة<br>وكبكبيه . والفاشر وسقوطها<br>وقائ                      | الوقسائسح             | وقائع الجانقي والشيخ يانكو وبحربيري                | وقاع | الوقسائس              | وقائعالشريف انجصو وفامكه وودمدن<br>وفداسي وابي الحسني والشيخ غالب |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| إيوليه ۱۸۸۲ يناير ۱۸۸۶                                                                    | ) . Job               | 1445 - 1448                                        |      | التاريخ               | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                            |
| :                                                                                         | خسائرهمر              | •                                                  | .i   | خسائرهصر خسائرانجلترا | :                                                                 |
| <u></u>                                                                                   | خسائرهصر خسائرانجلترا | -                                                  |      | خسائرانجلترا          |                                                                   |
| قتل في هذه الوقائع ٧ من الاعراب الموالين للحكومة.<br>وعذب المصربون والمصريات أعد المذاب . | ملاحظات               | أسر لبتون بك مدير بحر الغزال ومات حتف انفه بالاسر. | ا ا  | • الاحظات             |                                                                   |

|              | ( ضربت صفحا عن تقسدره | اضماف ماتسل من الانسكليز كم هي المسادة فقسه | إهذه الوقائدم ومسع انه لايوجــد ثك في كونه | لا إلى المندل عدلى عدد القدلى من الجيش المصرى في | عندند فقط وقع الحيش المصرى في المصيبه التي يرعبه الو مجابر | النائد . الى ان وقع جاويش الكشافة السوارى في كمين العسدو . | اي وسد المدويةرب التيب فلم يستمع له بلاغ حيث كان بيكر | الذائمةام ابراهيم فهمي السواري قال انه كان حكمار السكتافة     | الرحظ ان                | ٠<br>کې                      |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Y</b> 012 | 74.7                  | *                                           | 44.                                        | 1>0                                              |                                                            | , <b>.</b>                                                 |                                                       |                                                               | خسائر مصر خسائر انجلترا |                              |
| ٠٠,٠٥        |                       |                                             |                                            |                                                  | •                                                          | عر                                                         | Ŧ:                                                    | 0                                                             | خساء مصر                | - ۱۲ -<br>م طوکر وسواکن وسند |
|              | <u>.</u>              | w                                           | <b>&amp;</b>                               | ਚ                                                | ¥                                                          | ¥                                                          | 3441                                                  | ۱۸۸۳ من پیم                                                   | Ű.                      | 200                          |
|              | u                     | ㅂ                                           | مارس                                       | ₩                                                | u                                                          | ¥                                                          | اس اس                                                 | اغتطس — ديسمبر سنه ١٨٨٧٠                                      |                         |                              |
|              | ا<br>رق<br>رو:<br>د   | و بل هشیم                                   | و طای اثنانیة                              | وأقعة التيب الثالثة                              | د طوکر                                                     | حصار سنكات وسقوطها                                         |                                                       | وقائع سنكات · وقباب · وابنت .<br>والتيب الاولى · وطهاى الاولى | الوقسامس                | - G:                         |

السسودان الشسرق

| مسلاحظسات                                    | خسائر مصر حسائرا نجلترا | خسائر مصر | الساري              | الوقسائسم                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| قتل في هذه الوفائي وسواها بناك الجهات نحرو   |                         | •         | نو هیں ودیسمبر ۲۸۸۲ | وقائع م يود . وقدني . وزرقة أبو هُبر و ديسمبر ١٨٨٨ .٠٠           |
| المعبرة آلاف من رجال القبائس المسوالسين لمصر |                         | •         | فبراير ومادس عممها  | <ul> <li>الجام . والعشرة . وسدينة   فبراير ومارس ١٨٨٤</li> </ul> |
| وغميرم من شيعة السادة المرغنية.              |                         | :-        | ۵ بیا پر ۱۸۸۰       | واقعة قسلوسيت                                                    |
|                                              |                         | :         |                     |                                                                  |
|                                              |                         | 5 - 4 1Km |                     | و قائر                                                           |
| مالاحظات                                     | خسائر مصر خسائرانجلترا  | خسائر مصر | الساريخ             | الوقسائسع                                                        |
|                                              |                         |           | 1441 — 1441         | وقائسع خط الاستـــواء                                            |

1

ر. روز (

|               |                         |            |                                                                                            | 11                      |
|---------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|               | مالاحظات                | <u>A.1</u> | { وجد الثوار بالحزيز، ۱۲ ۵۰۸ جنبها كانت مرسلة الىمصر<br>{ و ۸۰۰۰ كانت محصلة . وذيح ۳ مصرى. | · حالت الم              |
|               | خسائر مصر خسائرا تجلترا |            | ·                                                                                          | خسائر مصر خسائر انجلنزا |
| :             | خسائر مصر               | ه دند      | 10:                                                                                        | الجساء مصر              |
| <b>**</b>     | ار با<br>ب              |            | <b>&gt;&gt;</b>                                                                            | -اریخ                   |
| سنبتعبر سنة   | التسارين                |            | مايوسته                                                                                    | الت_اريخ                |
| وقائسه دنقساة | الوقاعي                 | وقات       | حصرار بربر وسقوطها                                                                         | الوقسائس                |
|               | !                       | II.        | <del></del>                                                                                | <del></del>             |

| رطوم                                                   | ار الخزط               | •           | 2                                       | وقائ                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ملاحظات                                                | حسائر مصر خسائرانجلترا | حسائر مصر   | ایارین                                  | (La)                                                                             |
|                                                        |                        | •           | المارس سنة ١٨٨٤                         | وقمائد الحلفاية الاولى . والشرق<br>والحلفاية الثانية                             |
|                                                        |                        | :<br>0<br>V | يوليه واغسطس د                          | وقائع القطينة . والكلاكلة . وبرى .   يوليه واغسطس<br>والجريف . والحلفاية الثالثة |
|                                                        |                        | :           | ู้<br>เกมรับสหรับ                       | وقائع أبوحران والعيلفون وأم ضبان سبتمبر                                          |
| الكونونيل استيوارت والمستر إور قفصل انجابزا بالحرطوم . | r                      | •           | , A                                     | بعثة استيوارت                                                                    |
|                                                        |                        | ÷           | ه يناير مدمرا                           | حصار أم درمان وسقوطها                                                            |
| ا العلمي من السلم م دوسية                              | _                      | ;<br>;      | الله الله الله الله الله الله الله الله | سقوط الخرطوم                                                                     |
|                                                        | 1                      | . 3.4.2.2   |                                         |                                                                                  |

p;

| ملاحظ<br>اظهر عبمان بك قائدها شجاعه عند اعدامه بأمر عثمان دجنه ظلماً. | ملاحظ ات<br>المنافر فوق الشلالات ثلاثه اميال<br>المواخر فوق الشلالات ثلاثه اميال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u>                                                               | اذ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خسائرهص<br>۱۰۰۰ خسائرهص                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التساريسخ ١٨٨٨                                                        | التساريسخ<br>۱۸۸۷ نايرسانه ۱۸۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الوقـــــــــالع<br>حصار كسلا وسقوطها                                 | الوق الله وكربكان وقائع أبو طليح والمشمة وكربكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | ائع التساريسخ خسائرمصر خسائرانجلةرا ملاحظ التساريسخ خسائرمصر خسائرانجلةرا الخياد عنهان بك قائدها شجاعه عنداعدامه يا التساريسية ١٨٨٥ منداعدامه التساريسية |

— **¾** 

.

| وقاء          | الوقالم الحدود.        |      | الرق                  | واقعتا هندوب والجمزة | *4.           | الوق                  | وقائع نجريدة دنقلة                      |             |
|---------------|------------------------|------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|
|               | التساريسخ              |      | الشاريبخ              | 1441 — 1444          |               | التساري-خ             | ابديل - سبتعبر سنه ۲۸۹۸                 | <del></del> |
| الا.<br>مالا: | خسائر هصر خسائرانجلترا |      | خسائرمصر خسائرانجلترا | · -                  | -<br>ریدة دنة | خسائرهصر خسائرانجلتوا | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |
| Lec.          | ملاحظ ات               | مرکن | ملاحظ ات              |                      | 13            | ملاحظ أت              |                                         |             |

|              | لما مداليه حربه ومشبك . |                  |                 |              |                | ملاحظ        | ير         |                               | ملاحظ        |          |
|--------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|----------|
| **           |                         | <b>-</b>         | Ť               | i v          |                | خسائرانجلترا |            |                               | خسائرانجلترا |          |
| 1.41         | 1                       |                  | ***             | ***          | >              | خسائرمصر     | الفتح الأخ | 14.                           | خسائرمص      | ازالکرال |
|              | 1/4/                    | ۲۲ دیسمبر د ۱۸۹۸ | ۲ سیتمبر د ۱۸۹۸ | ابریل ۵ ۱۸۹۸ | اغسطس سنة ١٨٩٧ | الساريخ      | Ċ          | ٥١ بونيه - • ٧ اغسطس سنة ١٩٨٨ | الساريان     |          |
| حصار المضارف | القضارف                 |                  |                 | وعطيره       | وافعة أبوحمد   | الوق         | وفار       | وباء الكولي <u>را</u><br>     | الوق         | وبنا     |

. ≸ | فجملة الضحايا من الجيش المصرى ١٠٠٠ تقريبا ( ٧٩٧٥١) مقابل ١٤٠٠ من الجيش الانكايزي.

ولرب معترض يقول: وهل كانت لمصركل تلك الجنود بالسودان؟ ودفعاً لهـذا الاعتراض أذ كر فيما يلى بيان الجيش الذي كان مرابطاً بالسودان قبيل التورة: \_

| بدنقلة          | اوجنديا  | ضابط         | 190+           |
|-----------------|----------|--------------|----------------|
| ייָר <u>י</u> ע | <b>»</b> | »            | , <b>۲۱</b> ۷+ |
| بالخرطوم        | ))       | ))           | ¥4.            |
| بسنار           | <b>»</b> | »            | ۲۳0 ۰          |
| بالقلابات       | <b>»</b> | <b>»</b>     | 171•           |
| بالجيزة         | »        | w            | ٨••            |
| بالقضارف        | »        | <b>»</b>     | ۲              |
| بكسلا           | »        | <br><b>»</b> | 498+           |
| باميديب         | »        | »            | 94+            |
| بسنهيت          | »        | <b>»</b>     | . 19           |
| ) <i>}</i> {:   | <b>»</b> | <b>»</b>     | ٣٤٧٠           |
| بكردفان         | <b>»</b> | <b>»</b>     | ۰۸۳۰           |
| بدارفور         | »        | . »          | ٤٨٦٣           |
| بيحر الغزال     | »        | »            | ۲۸۸            |
| بخط الاستواء    | ņ        | »            | 7,171          |
| اجملة           |          |              | £+£9+          |

فلما تولى أمر السودان المرحوم عبدالقادر باشاحلمي ووجد الضعف سائداً على حاميات الخرطوم وسنار وكردفان استقدم بضعة طوايير من الجنود المرابطة على حدود الحبشة وعززبها تلك الحاميات. ولما تحقق لديه أنها لاتكنى حرض المصريين المقيمين بالسودان على التطوع وجند رقيقهم تعزيزاً للجيش المدافع ويأساً من امداد مصر التي كانت في معمعات الثورة العرابية يومئذ وتولى بنفسه تدريب متطوعي الخرطوم. ولما جاء غوردون أمر بالتطوع فتطوع في بضعة أيام ٣٢ (أورديا) بكل ما أوردي عدد يتراوح بين المائة والثلمائة جندي. وقبيل سقوط الخرطوم ساق كل قادر على حمل السلاح من سكانها الى خط النار. وكان بالسودان حوالي ٣٠٠٠٠ موظف مدنى تطوعوا كلهم للقتال ولم يعد منهم إلى مصر إلا أفراد.

وحالما شرع فى التمهد لنكبة هكس سيق الى السودان من فلول الجيش العرابي :ــ

الألاى الاول بقيادة الامير الاى سليم بك عونى وعدد رجاله ٢٥٠٠

« الثانى بقيادة الامير الاى السيد بك عبدالرازق « « « ٢٠٠٠

« الثالث بقيادة اللواء ابراهيم باشا حيدر « « « ٣٠٠٠

« الرابع بقيادة الامير الاى رجب بك صديق « « « ٣٠٠٠
الطوبجية والسوارى بقيادة الامير الاى عباس بك وهبي » « ٣٠٠٠

ولماحدثت النكبة وأسقط في يد الحكومة ورؤى أن الجيش

الجديد الذى تألف بعد حل الجيش العـــرابى وعدد رجاله لا يجاوز الستة آلاف لم يتم تدريبه ولا يستطاع الاستغناء عنه وكانت السياسة الانكليزية مصممة على ارسال حملة بيكر بحجة إنقاذ حاميتي سنكات وطوكر ، جمع من الرديف :ـ

٢٥٠ جنديا من الاسكندرية

۰۰۰ « « القاهرة

۰۰۰ « عساكر مصوع

« عساكر سنهيت « عساكر سنهيت

« « الأتراك الباشيوزق

۲۲۸ « عساكر الزبير باشا

۱۲۸ « « الطويجية

« « الفرسان المصريين

۱۵۰ « « الفرسان الباشبوزق

والجملة ٢٠٠٣

وكان مع هذه القوة القائد الراهيم بكفهمى السوارى ويروى بأنهكان قائد الكشافة وعند ما نظر العدو أرسل الحبر فلم يستمع منه حتى قبض العدو على المقدمة وعندها عت النكبة بجميع القوة مات خمسة أسداسهم في أول موقعة

## الضحايا من غير العسكريين

هذا وقد أجمع المؤرخون والمعاصرون على أن عدد الضحايا مرف المصريين الدنين الذين لم يشتركوا في الحروب فاق كل حصر و نحن تقدرهم بما لايقل عن ربع مليون شخص و ندلى فيما يلى بالأدلة التاريخية والحوادث الواقعية التى تؤيد هذا التقدير :\_

## أولا

كانت مدينة الطيارة أكبر مركز لتجارة الصمغ وريش النعام وسواهما من محصولات كردفان وكان بها زها العشرة آلاف تاجر وعامل جلهم من المصريين فذبحوا على بكرة أيبهم حيث اعتزم الفقيه المنة ـ زعم قبائل الجمع والجوامعة وأخطر النوار في صحراء كردفان ـ أن يقضى على جميع الذكور حتى الاجنة في بطون أمهاتها خشية أن تكون ذكورا وقد بقرت بطون نحو ألف سيدة حبلي لهذه الغاية الوحشية . وكان قومه يقذفون بالاطفال في الجو ويتلقونهم على أسنة الرماح \_ الامن الذي استنكره المدى نفسه

### ثاني\_\_اً

كان عدد سكان مدينة الابيض حاضرة كردفان يربو على الخمسين ألفاً أُغلبهم من الصريين. فلما سقطت المدينة لم يبق من هؤلاء سوى بضعة الاف حيث قضى الجوع على أغلبهم أثناء الحصار إذ بلغت أسعار الحاجيات

أقصى ما يتصوره العقل. فكانت الاقة من لحم الحمير تباع عائتي ريال. وأكل الكثيرون بعضهم بعضا فضلاعمن مانوا أثنىا التعذيب للدلالة على ماخبئوه مرن أموالهم ، وسبيت جميع الفنيات فانتحر بعضهن والكثيرون من أوليائهن.

#### ثالثاً

كان مُحمد بك خالد زقل ابن عم المهدى وكيلا ثم مديراً لمديريّة دارة بدارفور . فلما أمره ابن عمله على جميع الافليم انتقم شر انتقام من زملائه ومرءوسيه المصريين ونكل بهم أشد تنكيل لدرجة حملت صابطين من زملائه على تفضيل الانتحار السريع على الموت البطيء الذي كان يلاقيه اخوانهم ومواطنوهم . وحكاية الصاغ حماده افنـدي ماتزال مضرب الأمشال في السودان حتى اليوم. فقد ضرب ثلاثة آلافُ جروحه بالملح والفلفل امعانًا في تعذيبه كي يدل على أمواله المخبوءة ، ولكنه مات دون أن يفعل مصراً على أن المال ماله ، وأنه ورثه عن أييه . وأن المهدى ما كان أخاً له حتى ينازعه تراثه

ذبح الثوار جميع التجار المصريين في كل أنحاء السودان مع وكلائهم وعمالهم وذلك لسلب بضائعهم خامسيا

ذبح كافه المصريان الذن كانوا يقيمون بمــديرية بربر . ومـــٰ

عجب أن محمد الخير زءم التوار فى تلك المديرية أمر بعدم النعرض للنساء كأن تأييمهن و تيتيمهن دون هتك أعراضهن . وقد شكر له المؤرخون هذا الصنيع باعتبار أن بعض الشر أهون من بعض .

#### سادسيا

قتل من سكان الخرطوم فى يوم سقوطها ٢٤٠٠٠ رجل وبضع نساء . وفى رواية شقير بك ٣٦٠٠٠ (وهذا العدد أقرب الى الصحة لأنه ذكر من ضمنه الجيش المدافع الذى قدر نا نحن ضحاياه يومئذ بهانية الاف فقط) . وسببت ٣٥٠٠٠ فتاة وسيدة من كرائم وعقائل المصريين \_ ولقد تحدثت الى الكثيرات من بقاياهن فأسمعنى من المضائع والمنكرات ما يفرى الكبد ويهد أنباء ما ارتكب معهن من الفظائع والمنكرات ما يفرى الكبد ويهد العضد.

#### سابعا

كان سكان حامية كسلا بعائلاتهم وأولاده قبيل حصارها يزيدون على الخسين ألفا أكثرهم من المصريين فكانت البقية الساقية من الجميع يومسقوطها ٤٨٠٠شخص .

#### ثامنا

كانت مدينة سنار أحفل مدن السودان بالمصريين بعد الخرطوم فبلغ عدده يوم سقوطها ثلاثة آكاف لاغير.

وهكذا كان الشأن فىباقى الجهات

ونقد وقع الينا الدليل الذي لا ينقض ، ووقفنا على عظم الكارثة التي أودت بحياة أولئك الأبرياء وفداحة الخطب الذي ألم بمصر بفقدهم وفقد السودان معهم :ــ

ذكر المرحوم فوزى باشا فى كتابه أن غوردون عمد لى إحصاء رسمياً المعمر بين القيمين بالخرطوم قبيل سقوطها ( وأنا أرجح أن التتدير اعاكان لجميع العمر بين القيمين بالسودان لا بالخرطوم وحدها ) . فبلغوا مائتي ألف نفس . وأرسل تلك الاحصائية مع بعشة استيوارت في سبتمبر سنة ١٨٨٤ فلما سقطت الخرطوم ومات المهدى أمر التعايشي ذات يوم أن يجتمع المصريون في صعيد واحد . وكان يسميهم ( فضلة سيف المهدى ) . فاجتمعوا و بلغ عدده يومئذ خمسة وكان من الرجال .

وفى اعتقادى أنه كان المجاعة المروعة التى حدثت فى عهد الخليفة ( ١٨٨٨ ـ ١٨٨٩ ) أثر يذكر فى القضاء عليهم. فقد فتكت عثمات الالوف من أهالى السودان أنفسهم ولا ربب أنها كانت بالمصريين أفتك وأفدح.

ومن هذا يتضح الملأ أنه ليست هناك أدنى مبالغة في تقدير الضحايا بربع مليون . على أننا لو تساهلنا الى أبعد حدود التساهل وافترضنا أن هذا العدد يشمل الحيش القاتل ، لـكانت النتيجة أن خسارة مصر ربع مليون مقابل ١٤٠٠ إنكايزى ـ أستغفر الله ـ فان نصف هؤلاء أو أكثر كان من الهنود . فقد كانت جنود حملة الجنرال جرام بسواكن كلهم من أوائك الهنود التعساء .

وذلك غير من قتل من جيشنا فى المدة من أول سنة ١٩٠٠ الى آخر سنة ١٩٠٤ فى الفنن والقلاقل الداخلية التي أربت على المائة والعشرين فى عصر العدالة الانكابزية وبسببها وكان بعضها حروبا طاحنة لاحركات مبغيرة و وما العهد بمذبحة (ود حبوبة) بالكاملين على النيل الازرق، وموقعة الكتفية المشهورة فى سنة ١٩٠٨ ولا بتورة النوير والانواك فى سنة ١٩٠٨ بعيد.

ولعلى أوفق فريب الاحصاء خسائر نا وخسائرهم في هذا العهد اعاما للبحث

# رجالنكا ورجالهم

ولربما زعم الانكايز كعاديهم ـ أنهم بمتازون بفقد خمسة أوستة من أعلام رجالهم وكبار قوادهم أمنال هكسباشا والكولونيل استيوارت وغور دون باشا ولبتون بك (ولو أن هؤلاء كانوا في الواقع موظفين بالحكومة العمرية) والجنرااين ارل واستيوارت.

ورداً على هذا أذكر هنا أسماء حوالى مائتى شخص من أعلام رجالنا وكبار قوادنا (من رتبة بكباشى فافوق) غير من لم أعثر على أسمائهم ممن استشهدوا أثناء التورة . وأما ضحايا تعمير السودان من سنة ١٨٩٦ الى سنة ١٩٧٤ فالها أفظع من الحرب حيث الوحدات المصرية ذهبت منعية الحيات وغيرها: \_

|                |      | الوقائع         | واقعة راشد بك | واقعة الشلال                          | واقعةعلى بك لطني      | سقوط الابيض                                             |
|----------------|------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
|                |      | ا ا             |               | وسف باشا الشلالي                      | ·<br>·<br>·<br>·<br>· | مجملد سعید باشا                                         |
|                | القة | امسيرألاي       |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                     | على بائى شريف                                           |
| - <b>\( \)</b> |      | قائمة           | راشد بلی این  | مجمد بانی عثمان                       | की भी बिंह            |                                                         |
|                |      | سنجسق           |               |                                       |                       |                                                         |
|                | کی   | ائي ي           |               | حسن رفق افئدى                         |                       | محمد الفولى افندى<br>باشا حماد «<br>محمود حسن «<br>نظيم |
|                |      | ائشے موظف کیسیر |               |                                       |                       | مم له بام يس<br>ناظر قسم كردقان                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                |                                                                                  |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | الدكشور حبور حبى بك<br>حكيمباشي الحملة                                           | موظف كبسير |                |
| محمود خليل افندى «<br>محد فهمى المصرى «<br>كاظــــــم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شرف الدين افليادي على الطوعي و<br>على الطوعي و<br>محسد فوت |                                                                                  | بكب إثسى   | 6              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | عبد العزيز بك<br>يحيى كامل<br>يحيى كامل<br>يحيى المدين                           | ا ا        |                |
| عبد الرزاق نظمي المه بطن مندت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | -                                                                                | واسقة      |                |
| عبد الرزاق نظمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | مليم عونى بك<br>السيد عبد القادر بك<br>حسين فهمى بك<br>عباس وهبى «<br>رجب صديق « | امسيرألاي  | ~ <u>*</u> d]] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | مجمد علاہ الدین باشا<br>حسین مظہر باشا                                           | لاواه      |                |
| وقائد مع المن المناسخة المناسخ | وقائع دارفور                                               | واقعة شيكان<br>أو هكس                                                            | الوقائي    |                |

| 11      | ا<br>ا<br>ا      | وقائر معرم<br>معاد الخرطوم<br>وأم درمان<br>وسقوطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ا واه            | سلطان عبد الله المحال على المسائ على المسائ على المسائ فرج مساخ فرج مسين باشا بخيت بطراكي بك يوسف عفت مبد القادر حسين القباتي فرج البدا بوالقاسم عبد الله العبد المواتية العبد المواتية المعبد المواتية المعتبد المعتبد المواتية المعتبد المعتب |
| la:     | أمسيرألاي        | نخيت بطراكى بك<br>محمد القبان بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 19 22 Ja         | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | سنجسق            | رن مولی رای (<br>ای علی (<br>« عبد المادی (<br>« عبد آلستجق (<br>« عبد الستجق (<br>« عبد الستجق (<br>« عبد نعان (<br>« مجد نعان (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -\foots | بكباشي موظف كبير | ابراهیم سودانافندی<br>منصورعبدالعال «<br>مجد عثمان «<br>مجد دسوقی «<br>علی صقصر «<br>سلبمان النشار «<br>حسن فؤاد «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | هوظف كبير        | محمد باشا حسن<br>ما بور المالية<br>عصمت بك<br>مدر التفراقات<br>مكر ثير غوردون<br>ورياقص بك القمص<br>باشكات اخرطوم<br>كمد ابر اهيم بك<br>تضيخ محمد حتيك<br>الشيخ محمد حتيك<br>مناقصة أوافدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

•

| أحمد شوقي بك<br>معاون المديرية | الشيخ على موسى منق الحاكم الدرعية الشيخ على الدرعية الشيخ على السقا عين القراء ويس المائذة الدرسة الامرية السيد فا مد المعابة الاحدية المحدية | موظف کبیر |       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وشكيا     | لی    |
| حسن سليان بك                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سنجيق     |       |
|                                | مصبطنى عصمت بك<br>عمد اسلام<br>ابراهيم لييب<br>ابراهيم لييب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م اسقد اق |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أمسيرألاى | (القة |
| احمد عفت باشا                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | السواء    |       |
| سقوط كسلا احمد عفت باشا        | تابع<br>حصار انخرطوم<br>وأم درمان<br>وسقوطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9         | 61    |

•

|    | الوقائح  | سقوط سار {                     | سقوط<br>خط الاستواه                                                      | نی کر پر                        |
|----|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | ا ا      | حسن صادق باشا                  |                                                                          | مرام المك باشا<br>فوج الله باشا |
| 19 | أسيرألاي |                                | سلیم مظر بگ                                                              |                                 |
| -  | قائمق م  | حسن عثمان السكريتلي يك         | عامل مجسد بك<br>فضل المولى «                                             |                                 |
|    | سنجتق    |                                |                                                                          |                                 |
|    | بكأشي    |                                | مرجان افتدی<br>عبد الوهاب طلعت<br>علي جبور افتدي<br>خيت «<br>نالم خلاف « |                                 |
|    | هوظف ڪير | احمد مکوار بائ<br>وکیل الدیربة |                                                                          |                                 |

تلكم أسماء من ذكروا في الكتب والوثائق التاريخية ومعظمهم من كبار القواد وأعاظم الرجال كما أسلفت. ومن المؤكد أن هناك عشرات من رتبهم لم تذكر أسماؤهم وأسدل عليهم الزمان ستار النسيان وذلكم غير المئات بل الالوف من صغار الضباط وعظائهم (من رتبة صاغقول أغاسي فاتحتها) فقد فقد من هؤلاء في واقعتي شيكان والتيب نحوا لخسمائة ضابط بفضل ارشاد وحسن قيادة الجنرالين هيكس وبيكر.

فلو فرضنا أن جملة من فقد من الضباط العظام - من رتبة صاغ فصاعداً - مائتان فقط اكن جموع مافقدته انكاترا بالنسبة لمصر : \_

۱ فى المائة من الجنود
 ف المائة من القواد
 صفر فى المائة من الاهالى

وبهذه النسب الحقيدة يرفع الانكايز عقيرتهم مطالبين ( بحق الفتح) ولا ريب عندى أن مجرد المقارنة \_ إن كان عت الى مقارنة من سبيل \_ يقضى قضاء أبديا على ذلك الادعاء الجرىء الذى لم يذكر له التاريخ مثيلا.

## ضح\_\_\_ايانا وضح\_\_\_اياهم من الاموال

الاعكن بطبيعة الحال احصاء ما أنفقت مصر مر مال في سبيل تعمير السودان وعدينه من عهد محمد على حتى قيام النورة المهدية \_ وانما يستطاع أن يقال اجالا إنها أقامت جميع المنشئات من مبات فحمة الى معسكرات ومصالح أميرية وجوامع ومدارس ( ونذكر هنا أنها لم تضن على السودان بأكبر عاماتها فبعثت برفاعة بك ناظـــراً لمدرسة الخرطوم) وساعدت الاهالي على بناء دوره بالطوب والاخشاب بدل اتخاذها من اللبن والغاب وجاود الحيوان ـ ومهدت الطرق الصحراوية و نظمت البريد، وأدخلت زراعة القطن ، وأنشأت المطبعــة الاميرية ، وفتحت السدود النيلية لتسهيل الملاحة صعداً في أعالى النيل \_ وفتحت الاصقاع النائية في بحر الغزال ودارفور ومنجلا وأوغندا وبلاد زنجبار وكفتها شر النخاسة وفظائع النخاسين ، ومدت أول سكة حديدية عرفها السودان فبلغت تكاليف خمسين ميلا منها ٤٥٠ ألف جنيه دفعتها مصر عن طيب خاطر في عهد أشد ضائقة ماليــــة عرفتها، وأنشأت ترسانة كبرى لصنع البواخر والرآك و تصليحها وقد بنيت فيها وابورات ( بوردين و تل حوين والتوفيقية والمنصورة والفــــاشر والاسماعيلية :

وعباس وشبين والمسلمية والحسينية ونيانزا ومحمد على والزبير والسلطان والخيسديوى) وسواها، وقد غرق منها ماغرق واستولى النوار على الباقى. أما وابور القاهرة فقد بنى فى عهد النورة.

وقصارى القول أن مصر خلقت السودان خلقاً جديداً من جميع النواحي .

وقد ثبت ثبو تا قاطعاً أن نفقات السودان كانت تربو على إيراداته طوال عهد الحكم المصرى وأنه كان يحتاج فى أغلب السنين الى مبلغ يتراوح بين المليون والثلاثة لتغطية العجز \_ الامر الذى فكر من أجله المغفور له سعيد باشا فى ترك السودان لولا توسل أهله وإلحاحهم \_ والذى سافته انجلترا كأقوى حجة لتخلى مصر عن السودان .

فاذا فرصنا أنه كان يحتاج فى التوسط الى مليون جنيـــه سنويا لكانت جملة ما أنفق على تعميره من عهد محمد على حتى قيام الثورة المهدية أكثر من ستبن مليوناً من الجنيهات.

ولننظر الآن الى ماخسرت مصر في ابان الثورة وبعدها : ــ

(١) — خسر جميع المصريين الذينكانوا بالسودان دون استثناء كافة أموالهم وأمتعتهم وأملاكهم وعقاراتهم وكان أكثرهم أغنياء لله تقدر خسارتهم بأقل من عشرة ملايين من الجنيهات.

(٢) — استولى النوار على جميع الاسلحة والنخائر والخزائن الاميرية والاموال وكافة ممتلكات الحكومة ومنشئاتها فى ثلثي قرن من الزمان بما لايقدر ثمنه بما دون العشرين مليونا.

- (٣) خسرت مصر تجارتها مع السودان زها العشرين عاما وكانت قيمة صادراته ١١ مليونا من الجنبهات ووارداته نحو ثلث هذا المبلغ. وقدرت الحسارة بمليوني جنيه سنوياً وجملتها حوالي أربعين مليونا.
- (٤) أنفقت مصر ١١مليون جنيه في سبيل استرداد السودان
- (٥) بلغ جُمُوع ما أنفق على السودان من سنة ١٨٩٩ الى

الآن كالآتى :\_

جنيـــه

- ٣٩٣ر٣٣ره القروض المعطاة من أجل الاعمال المتعلقة بنمو السودان من سنة ١٨٩٩ لغاية سنة ١٩١٤م.
- ۲۱۰ر۳۰۳ره الاعانات المنوحة سنويا لسد عجز الايرادات من سنة
   ۱۸۹۹ الى سنة ۱۹۱۲م.
- ٥٠٨ر١٨٤ر٣ المصروفات العسكرية الخاصة بالسودان من سنة ١٩١٤ لغاية سنة ١٩٢٢م.
- ٠٠٠ر ٥٠٠٠ مادفع للسودات منسنة ١٩٢٥ الى سنة ١٩٣٠ بوأقع ٧٥٠ ألف جنيه سنويا.

٧١٧ره٠٠ر٠٠ الج

فجملة ما أنفق على السودان لابحكن أن يقل بحال دن الأحوال عن مائة وخمسين مليوناً من الجنيهات دفعتها مصر من دم أبنائها مقابل ٧٩٨٨٠٧ من الجنيهات اضطرت انكاترا الى النزول عنها لمصر فى فبراير سنة ١٨٩٦ عندالشروع فى حملة دنقلة.

فيكون ماخسرته انكاترا بالنسبة لمصر من الاموال هو: نصف في المائة

وتكون دعوى التعمير والنفقات قد انتفت بهذه المقارنة الصريحــة و تلك الارقام الناطقة .

#### الادارة المصرية والادارة الانكلنزية

(١) وإننا بطلبنا إرجاع السودان الى مصر نريد أن نجعله شريكا له ما لنا وعليه ماعلينا.

( من مذكرة الوفد لمؤتمر الصلح في سنه ١٩١٩ )

(۲) لقد كان المصريين قبيل احتلال الانكليز السلطة التامة في السودات ولكنهم أساءوا السياسة والادارة لدرج للمرجة اضطرت السودان الى طردهم فقد كانوا دخسسلاء ظالمن .

( حديث المستر لويدجورج المنشور بالعدد ١٦٤٢٤ من الاهرام الصادر في ٢٨ أغسطس سنة ١٩٣٠)

يحاول الانكليز أن يدخلوا في روع إخوا ننا السودانيين أننا نريد استعباده واستعار بلاده وهذا أمر لم يفكر فيه مصرى على الاطلاق. ولم يدر في خلد أحد يوما ما ولا بجوز بحال من الاحوال أب يصدقه مواطنو نا الاعزاء اللهم إلا اذا جاز لاهل الولايات المتحدة الجنوبية أن يصدقوا أن أهل الولايات الشمالية يتحكمون فيهم ويستغلون بلادهم أو يظن سكان بافاريا أن قطان بروسيا يتسلطون عليهم.

على أنى جازم بأن شيئاً من تلك المزاعم والاوهـام لاعكن أن يجوز على عقول مواطنينا الاذكياء وهم يعلمون من الناريخ أن مديريات

السودان كانت ترجع فى أغلب الاوقات الى مصر فى شؤونها المباشرة دون تدخل الحكمدارية \_ شأنها فى هذا شأن المديريات المصرية \_ وأكثر ماحصل هذا فى عصرى سعيد واسماعيل ولم يبطل العمل به إلا عندما تولى الحكمدارية غور دون وبناء على إلحاحه تمهيداً لماحدث بعد ذلك من المصائب.

أنا لا أستطيع أن أنكر أنه قد حدثت بعض المظالم في السودان في العمد البائد . ولكن هذا العمد كان شؤماً علينا وعلى إخوانسا سواء بسواء . فقد كان حكامنا وحكامهم (وأقصد المديرين ورجال الادارة من ظلام الاتراك يسومو ننا جميعاً سوء العذاب . وفي الوقت الذي كان يستعمل فيه (عقاب الهرة) في الجنوب كانت (الفلقة والكرباج) هي العقوبة السائدة بالشمال . وكانت سبة (عبد) بالسودان تقابلها سبة (فلاح) في مصر . ولم يكد السودان يعرف حكمداراً مصرياً صمياً من عهد محمد على فلا يكن والحالة هذه أن تؤاخذ مصر بجر برة الماضي أيا كان نوع المظالم التي حدثت فيه لانها بريئة منها ولايد لها فيها . هكذا دونا في مذكرة الضباط التي تقدمت الوفد في سبتمبر سنة ١٩٧٠ .

ومع هذا لو أننا قارنا بين العهدين المصرى والانكابزى لكانت النتيجة في جانب مصر دون انكاترا فقد كان للسودان في عهد الظلم ( المصرى ) مجلس شورى ينعقد في كل عام للنظر في شؤونه وكان أعضاؤه من خاصة أهله. يقابله اليوم مجلس الحاكم العام وأعضاؤه جيعاً من الانكابز، وكانت المظالم التي تحدث هناك لا تصل الى مسامع مصر ولو اتصلت بها ماسكتت عنها بدليل أن محمد على ذهب بنفسه

الى السودان لرأب ماصدعه الدفتردار ولم يدع سبيلا لارضاء أهله إلا سلكه .

ولما شكا الناس فداحة الضرائب اسعيد باشا رفع أكثرها وأمر بتخفيض البـاقى ، وبلغ من فرط حامه ورحمته أن أصدر عفواً شاملا عن خلفاء الملك نمر قاتل الامير الشهيد اسماعيل.

وبمجرد أنهام ممتاز باشا وهو الحكمدار العام بالظلم والرشوة أمرت مصر بسجنه بسجن الخرطوم والتحقيق معه فيما نسب اليه ولم يشفع له سمو مركزه أو يحل دون ذلك ولولا أن عاجله الموت في سجنه لحوكم عليه جزاء وفاقا .

ولقد كان في البرلمان المصرى الاول عشرون نائباً عن السودان ممايؤيد تأييداً قاطعاً شعور مصر منقديم بوحدة البلدين.

والسودان منذ تولى الاتجليز إدارته لم يعرف من أبنائه مديراً ولا وكيلا ولا مفتشاً ولا ضابطاً عظيما ولا موظفاً كبيراً حتى ولا مأموراً.

أما في عهد الظلم (المصرى) فكان :ــ

الزبير باشا و سليمان بك الزبير و ادريس بك ابتر و يوسف باشا الشلالي مديرين على التوالي لبحر الغزال . ثم كان : ـ الشلالي باشا و بعده بساطى بك مديرين لسنار .

والياس باشا أمررير مديراً لكر دفان .

وحسين باشا خليفة مديراً لبربر .

والطيب بك عبدالله مديراً لفاشوده.

ومحمد بك خالد زقل مدىراً لدارة .

والنور بك عنقره مديراً لكبكبيه.

والسعيد بك حسين وآدم بك عاس مديرين بمديريات دارفور .

واحمد باشا أبو سن ومحمود بك احمداني واحمد بك جلاب .

مديرين بالعاقب للخرطوم.

وكان محمدبك الجزولي وكيلالمديرية الخرطوم.

واحمد بك مكوار وكيلا لمديرية سنار .

وعمر بك العمرابي وكيلا لمديرية بربر.

وكان على بك عمارة أبو سن مديراً للحارك.

وحمد بك التلب رئيسًا لمجلس الاستئناف.

ومحمد بك خوجلي قاضياً للخرطوم.

وعثمان بك حاج حامد قاضيًا لخط الاستواء.

والفكي ( الفقيه ) الشيخ الامين الضرير شيخاً للاسلام .

والبكوات: أبوبكر الجركوك والخليفة ود أرباب ومحمد عبد إلرحمن

ود البشير وادريس النور وعبدالرحمن بان النقا والفضل ابراهيم وغيره أعضاء بمجلس الاستئناف . وكان بساطى بك المحسى باشكاتباً لمديرية الخرطوم. والعوضى بك المرضى باشكاتباً لمديرية كسلا . وحسن افندى الشريف معاوناً لمديرية بربر . ومحمد افندى النصرى معاوناً لمديرية بحر الغزال . . . الخ

وكان من بين القواد العظام :\_

ألماظ باشا . و آدم باشا . و فرج الله باشـــا . و فرج الزيني باشا . و يوسف الشـلالى باشا . و صالح الك باشا . و السعيد حسين باشا . و حسرت ابراهيم باشا . و محمد على حسين باشا . و خشم الموس باشا . و النور بك محمد . و سرور بك بهجت . و بخيت بك بطراكى . و محمد بك السيد . و سليم بك مطر . و النور بك عنقرة . و فرج بك عزازى . وعشرات سوام .

وكان جميع عمد القبائل ونظار الاقسام وخاصة أهل البلاد وكبار الموظفين المدنيين يحملون الرتب والنياشين أسوة بالمصربين بل ربما زاد عدد حامليها من الاهلين على عدده من أعيان الفلاحين بمصر وأذكر منهم على سبيل المثال :

بشير بك ود عقيد عميد الجعليين . وعبد القادر باشا ود الزير شيخ مشابخ الخرطوم وسنار وأول معاون سوداني للحكمدارية .

وادريس بك ود عدلان زعيم الفونج ، و احمد بك ابو جن عمدة قبيلة الحمدة ، وعلى بك البخيت ناظر بني عامر ، وعبد القادر بك ايله عمدة الخلاقة ، ومحمد موسى زعيم الهدندوة ؛ واحمد بك دفع الله عين أعيان كردفان ، ومحمد بك ياسين ناظر قسم كردفان ، واحمد باشا أبو سن عمدة الشكرية ، وابنه عوض الكريم باشا ، وحفيده على بك ، وكيكوم بك ملك الشلوك ، وعلى بك سالم عمدة الكباييش ، وحسن بك أم كادوك عمدة البرنو ، وصالح بك شنقة ناظر القلابات . ومحمود بك زايد عمدة الضباينة ، وبشارى بك بحكير عمدة بنى هلبة ، والارباب بك ود دفع الله ، وعلى بك الخبير وابراهيم بك البردينى ، ومحمد باشا ابوزيد ، ومحمد بك البلالى ، وقناوى بك ابو عمورى ، وصالح بك خليفه ، ومحمد باشا امام الشهير بالخبير وغيره ممن يعدون بالثات .

وكان لهؤلاء وأمثالهم من العمد والنظار والزعماء ومن أسلفت من كبار الضباط والموظفين القول الفصل فى شؤون بلاده . بل كان من الضباط والجنود السودانيين من اشترك اشتراكا فعلياً فى الثورة العرابية لان مصر لم تكن تفرق بين المصرى والسودانى ولا بين الابيض والاسود من أبنائها .

فى أن لعبت أصبع الانكايز فى إدارة البلاد وآلت ولاية الحكم الى غوردون المرة الاولى فى عصر اسماعيل. بناء على رجاء ولى عهد انكاترا ووساطته. أقصى المصريين والسودانيين عن الوظائف الكبرى وكف أيديهم عن ادارته ونصب بعلم من الاجانب.

جسى باشا، وجيكار باشا، والدكتور شنيتزر (آمين باشا)، وفر دريك روسى ، وسلاطين باشا ، ولبتون بك ، وراليا بك ، ومسنجر باشا ، وتشر مسيد باشا ، ومار نوا بك ، ودى كو تلجن ، وكوستى بك ، وميسون بك ، ومليانو بك ، ومركوبولى بك ، والدكتور زور بخين بك ، ومسداليه بك ، وامليانى دانزنجر ، وبرجوف بك ، وجو تفرث روث ، وجوست جو بزى ، وسواه .

واتخذ منهم مديرين ومحافظين ووكلاء وأطباء ومفتشين وكتبة ومعاونين . وهم مايين انكايزى وإبطالى وغساوى وألمانى وزوى وما لا أعرف أيضاً .

فاختلت ادارة السودان وكان لابد من اختـ لال العـالم كله لو قبضت على أزمة الحكم فيه عصبة أمم من الخليط الذى ذكرت، فما بالك والسودان لا يعرف هؤلاء ولا هم يعرفونه!!

واذاكان السودانيون قد تقموا من سعيد باشا تعيين أراكيل بك حاكما عليهم \_ وهو شرقى مثلهم \_ ولولا حكمة أراكيل وحسن تصرفه لقامت الثورة. فكيف لا يثورون وقد أصبح الحكام بأجمعهم من الاجانب الذين لا يفقهون لغة البلاد ولا يفهمون دينها ولا يعقلون شيئاً من عاداتها وأخلاق أهلها.

فهؤلاء هم أهم أسباب النورة وفى أعنىاقهم ضحاياها وعلى رؤوسهم . تنصب دماء شـــمدائها من الجـــانبين المصرى والسوداني .

# عم\_\_\_\_د الثيورات والثورة الم\_دية

كان السودان وديعًا هادئًا لايكاد أحد من سكانه يتوهم الحروج على أولى الامر أو تحدثه نفسه بالجنوح الى النورة . فما عمم أن حل به ( لورنس القرن التاسع عشر ) وأعنى به غور دون. باسم القضاء على تجارة الرقيق حتى قام ينكل بالجلابة وآلهم وذويهم وطفق يقضى عليهم بالاعدام ويصادر أموالهم ويستصنى أملاكهم ويأخذهم أخذعزيز مقتدر . البرىء منهم بجريرة المذنب. في الوقت الذي كان يعلم فيه حق العلم أن أبناء جلدته بالمستعمرات الانكابزية يأخذون أمشال هؤلاء بالهــوادة واللين متوخين في ذلك كل ما أو توا من دراية وخبرة بطبائع الامم . فكان هذا العمل من جانبه هو ومن عددت من أعوانه أول ما أثار علينا ثائرة السودانيين إذ أيقنوا أن مصر قدآ ثرت أن تستعين بأولئـك الاجانب (الكفـار) للانتقـام منهم والعبث بدينهم . وقد قيــل إن هــذا كان من الاسباب الرئيسية التي دعت (عَمَانَ دَقَنَةً) أَخْطَرُ ثُوارُ السُّودَانُ وأَشَدَ أَنْصَارُ المهديةُ وأَعظم قواد المهدى الى الاندماج في الثورة والقيام بنصرتها بكل ما أوتى من جلد وخجاعة ودهاء لأنت مفتشاً من عمال غوردون صادر أمواله ظلماً وعدوانا ، وكانت تبلغ زها العشرة آلاف جنيه لمجرد الاشتباه وما برح يستربص بها الدوائر حسى قام المهدى فناصره بكل قواه وانتهز جماعة الموتورين والاشقياء تلك الفرصة وقاموا بالثورة تلو الثورة فقام سليمان الزبير في بحر الغزال وخلفه رابح . وثار أهل دارفور بزعامة أميرهم هرون الرشيد . كما ثار أهل كردفان برئاسة الصباحى . ولم يكتف لورنس القرن التاسع عشر باذكاء نار كل تلك الثورات . بل قام يناوىء الاحباش ويستثيرهم للخلاف مع مصر ففشلت دسائسه ودارت عليه الدائرة ولم يجد بداً من الاستقالة ورجع الى قومه ملوماً عموراً . وأبت الاقدار إلا أن تجعله وقوداً للنار التي أشعلها إذ عاد الى السودان لاجلاء المصريين عنه فلتي حتفه فيه .

وانتهز المهـــدى بدوره تلك الفرصة النادرة وقام دعو قومه للتخلص من تلك الادارة العجيبة ولم يجد بداً من التترس بالدين ليقينه بأنه الوتر الحساس في البلاد .

تطور الشعور تطوراً غريباً . فبعد أن كان المشل المحبوب لدى عامة أهل السودان ( الترك لبسونا القميص وعلمونا الحديث ) صاروا يتنافسون في إيراد الامشال الدالة على الحفيظة والنقمة من المصريين والتحرق لقتالهم .

فبينا ترى أفريقا يقول: (هواى هواى أسير المهدى فى قدير) إذا بك ترى الشانى ينشد (بشاير الخير جات لينا واليوم ظهر مهدينا) بينما الشالث يقسم (وحاة قولى صواب خنق قيركم غاب) فيردد الرابع (ألف فى تربة ولا قرش خردة فى طلبة). ويترنم الخامس بقوله (ود الريف شين جابه حربه وكوكاب فى جعابه) ... الخ

استعرت نيران النورة إذن . وكانت ولاية الحكم قد آلت بعد استقالة غوردون الى رجل هـ و أضعف الناس طراً لا الولاة فقط . ذلكم هو رؤوف باشا الذى وصفته الجمعية الوطنية المصرية السودانية بالخرطوم أليق وصف وأصدقه إذ وجهت اليـ منشوراً عنوانه : (كنا نحسبك رؤوفاً فرأيناك خروفا) . والحق أنه كان في ضعف النعاج .

على أثر تلك النكبة عقد مجلساً استشارياً من خاصة أهل الخرطوم وذوى الرأى فيها فقال له الشيخ شاكر الرئيس مفتى السودان يومئذ ( يحسن بمولاى الحكمدار أن يتولى القيادة بنفسه ليستأصل الشر من جذوره ويقضى على النورة في مهدها قبل أن تستفحل). فرد عليه قائلا ( خسئت أيها الشيخ أتريد أن تردل زوجي وتيتم أطفالي)!!!!

هذا هو الحاكم الشجاع والقائد الباسل الذي لم يؤثر عنه طوال حياته إلا ترؤسه المجلس العسكري العالى الذي انعقد لمحاكمة عرابي باشا والحكم عليه بالاعدام.

فلما توالت الهزائم شعر العرابيون بخطورة الثورة وعلموا بما كان من جبن رؤوف وسوء تصرفه فبعثوا بخير القواد الى هناك رغم المحنة التى كانوا يجتازونها فى ذلك الوقت. وذهب البطل عبد القادر باشا حلمى فقبض على ناصية الحال وأمن الخرطوم والجزيرة بعد ما أوشكتا على السقوط وسمد المهدى وأقض مضجعه و نكل بأ نصاره الواحد الراكة رحتى جعله يتوسل الى المولى فى كل صلاة بقوله: (اللهم ياقوى ياقادر اكفنا عبد القادر).

وبعث القائد المجاهد في طلب خمسة عشر ألفاً من الجنود المصرية اليضرب بهم المهدى الضربة القاضية ويديل دولته بالسودات وكان الأسم قد آل الى الانكايز، فأبت عليه السياسة الانكليزية ذلك ولم تكتف برفض طلبه بل الهمته لدى الحديد نوفية وحكومته الضعيفة بالجنوع والى الاستقلال. فأقصى عن وظيفته وولى علاء الدبن باشا مكانه وأرسلت اليه ١٢٩٠٠ جندى من فلول جيش عرابي ليوردها هكس موارد البوار والدمار. وأبي هكس إلا أن تكون له القيادة أو يستقيل فنزلت مصر المهيضة على ارادته وأقرت جعسله قائداً أول وعلاء الدبن قائداً ثانياً وضربت بنصائح عبد القادر باشا البطل الحبرب عرض الافق فكانت النتيجة المعروفة التي تنشق لها ممارة كل ذي قلب.

ورأت السياسة الاستعارية أن تتم النكبة فاستقدمت غوردون وبعثت به الى الخرطوم لاجلاء المصريين البـــاقين بالسودان ظاهراً ولافنائهم والقضاء عليهم فى الواقع.

ولاقى الصريون عسكريين ومدنيين الأمرين على يديه طول مدة الحصار. ومن الغريب أنه فى الوقت الذى كان الموت بختطف منهم بالالوف. وفى الوقت الذى قبلوا فيه عن طيب خاطر أن تكون جراية الجندى المصرى مائة درهم من الذرة فى حيين أن زميله من السودانيين والاتراك والمغاربة كانت جرايته مائة وخمسين. وفى الوقت الذى نفدت فيه المؤونة وقنعوا بأكل الصمغ والجمار والجيف والجماود. ينما وجد لدى قائدهم الذى قيل عنده كذباً إنه شارك أبأس جنوده شظف العيش وممارة الجوع فى يوم قتله (طبق به ييض مقلى بالسمن وبجانبه علبة من اللحوم فى وسطها شوكة وقطعة من السكر فى طبق آخر) والذى قال فوزى باشا إنه كان يجدد له فى كل يومين أو ثلاثة دجاجة هزيلة أو زوجاً من الحام الطاعن فى السن .

أقول من الغريب أنه في هذا الوقت . وبالرغم عن الطاعة العمياء والصبر الجميل والقناعة المدهشة . صفات الجندى المصرى من قديم الزمان . كتب القائد الشريف الوفي المخلص الى اللورد والسلى قائد حملة إنقاذه في ٤ نوفير سنة ١٨٨٤ كتابًا يقول فيه ( لا تدعوا العساكر المصرية تأتى الى هنا. تسلموا قيادة الوابورات منهم وأخرجوهم منها فانه لافائدة فيهم ) . وهو يقصد بهذا جنود بعث

نصحى باشا الذي نجح حيث فشل استيوارت الانكابزي.

ولكن الحملة . لأمر ما . لم تنقذه فمات ومات معمه أولئك الجنود البواسل (الذين لافائدة فيهم) بعمد ما دافعوا عنه وعن الخرطوم أعظم دفاع ولم ينج منهم إلا طويل العمر طويل أيام البؤس والشقاء والويل والضراء .

سقطت الخرطوم وبسقوطها سقط السودان كله . بقطع النظر عن حاميتي كسلا وسنار . فاطمأنت السياسة الانكايزية وراحت تبيت الغدر من جديد للمضى في تدبيراتها .

وحدث ماحدث بعد ذلك مما هو معروف ومشهور. وأعيد فتح السودان بجنود مصرية وأموال مصرية ثم كانت اتفاقية سنة ١٨٩٩ م المشئومة. فاذا تم بالسودان من يومها الى الآن ولم يكن بمال مصر وأيدى المصريين - ؟ ؟ ؟

# ادارة السـودان

#### من سنة ١٨٩٩ الى سنة ١٩٢٤

أنفقت مصر ٢٥٠٠ر٣ جنيه لمد السكك الحديدية . تلك السكك التي قال عنها أحد الضباط الذين عملوا في انشائها إنه توجد تحت كل شبر منها جنة جندي مصري . وبلغ جموع ما أنفق في سبيل استعادة السودان ١١ مليوناً من الجنيهات وبلغت تكاليف ميناء بور سودان مليونا ومثل ذلك لمد سكها الحديدية من العطبرة اليها .

وقامت مصلحة واحدة . هى مصلحة الاشغال العسكرية ، بعمل المنشئات التالية فى مدينة الخرطوم وحدها فى ربع قرن من الزمان . ( حديث صاحب السعادة اللواء محمد لبيب الشاهد باشا المنشور بالعدد ٨٣ من الدنيا المصورة الصادرة بتاريخ ٢٧ يوليه سنة ١٩٣٠) :...

سراى الحاكم العام . دواوين المالية والحربية والحقانية والداخلية والزراعة والبريد والتلغراف . ومساكن لكبار موظفيها ( وكلهم من الانكليز ) . مكاتب تسجيل الاراضى . مخازن مصلحة الصحة . المطبعة الاميرية ، فشلاقات سعيد واسماعيل و نوفيق وعباس بضواحى الحرطوم ، ثلاثة فشلاقات كبرى بالخرطوم بحرى للطوبجية ، خسة فشلاقات للانكليز ، مساكن لضباطهم مخازن الاسلحة والمهمات والجبخانة والبارود ، طايبة الدفاع الكبرى ، مخازن المهمات والورش ، فشلاق قدم الاشغال العسكرية ، ورش ومخازن ما فضار المشغال المسكرية ، ورش ومخازن علم فسم الاشغال اللكية ، السجن العموى ، كلية غوردون ، جامع قسم الاشغال اللكية ، السجن العموى ، كلية غوردون ، جامع

الخرطوم . مساكن لصف الضباط الانكليز . مخازن تعيينات الجيش المصرى · مخازن وورش مصلحة وابورات النيل والراكب . رصيف أمام مدينة الخرطوم . مستشفى الجيش . مديرية الخرطوم . مساكن لكبار موظفيها . ادارة المصلحة البيطرية ومستشفاها . قشلاقات البيادة بأم درمان . قشلاق البيادة الراكبة .

ذلك ماتم فى الخرطوم وحدها . فما بالك بما أنشى عنى جميع الانحاء الاخرى وعلى الاخص محلفا وأبى حمد والعطيرة وشندى وخور شمبات وواد مدنى وكسلا والقضارف وسواكن وبورسودان والاييض والنهود وبارا والدلنج و تالودى والدويم والتوفيقية والسوباط والبيبور وبلاد دارفور وبحر الغزال ومنجلا ?

لقد كان للضباط والموظفين الانكليز فى كل جهة من هذه أحياء مستقلة قائمة بذاتها فى أجمل البقاع ملاً ىبالدور والقصور محفوفة بالحدائق النضرة دونها قصور الزمالك (وفلاّت) المعادى.

وبينما يرابط الجنود البريطانيون بالخرطوم وبعض الحواضر ويستمتعون بسكى أجل الاحياء وأرق المنازل ولهم أطيب العيش وأسعد الحياة حين يريحون وحين يسرحون . كان جنود أورطة السكة الحديدية وهي أكبر أورط الجيش المصرى يقاسون شظف العيش ومم الحياة في السهر على صيانة تلك السكك وتعهدها بالاصلاح كلما دمنها السيول أو جرفتها الرياح أو غمرتها الرمال متحملين في ذلك كل اعباء العمل المضني الشاق في حمارة القيظ وزمهرير البرد بين عصف الزوابع العمل المضني الشاق في حمارة القيظ وزمهرير البرد بين عصف الزوابع

وقصف الرعود وويلات (الهبوب).

وكان اخو أنهم من جنود باقى الاورط يقومون فى الحين بعد الحين باخم الحركات الثورية الداخلية التى زادت على المائة والعشرين حتى ابعاد الحيش المصرى عن السودان وكان عليها الغرم دائماً . والادارة الانكليزية (حكومة السودان) الغنم على حل حال .

أما عن السياسة الانكليزية فى ادارة السودان فحدث ولا حرج عن طرائق الاستعار وسبل الاستغلال وضروب الخابعة والختال وحسبك أن تطلع فيما بلى على بضع فقرات من كتب بعثت بها الى صديق لى فى سنتى ١٩٢٣ و ١٩٣٤ طلب الى أن أعرفه عن الحالة فى السودان وكيفية ادارته :\_

#### ١ \_ من كتاب

قد تظن أن معلوماني محدودة لأنى لا أجوب أنحاء السودان فلا أستطيع أن أطرفك بوصف القليل من مختلف المناظر والاصقاع ولا الكثير من العوائد والطباع وهذا صحيح من هذه الوجهة فقط ، أما من من وجهة آثار السياسة الانكليزية في البلاد وميول أهلها وذلك مابهمك وبهم مصر والمصريين فإنى أستطيع أن أحدثك عن البلاد من أقصاها الى أقصاها اعماداً على أن الابيض التي أقيمها ليست ثالثة مدائن السودان بعدا لخرطوم وأم درمان فحسب . بل على كونها الحد الفاصل بين الدنية بعدا لخرطوم وأم درمان فحسب . بل على كونها الحد الفاصل بين الدنية

والهمجية وجماع مختلف القبائل العربية والزنجية وطريق القوافل الذاهبة والآيبة من دارفور وجبال النوبة وبحر الغزال وحاضرة أكبرالديريات عمرانا وأعظمها شأناً والعاصمة الاولى للمهدية في أنضر أيامها وأزهر أوقاتها وفوق ذلك واأسفاه أوسع مقبرة ضمت رفات أولئك الابطال الشهداء الذين رووا رمال صحراوات كردفان بدمائهم الزكية تفانياً في الدفاع عن علم مصرنا المحبوبة الذي طوى هنا في مأساة هكس مرة في موقعة شيكان على بعد مرحلتين من هنا في مأساة هكس المشهورة ولربما أحدثك عنها قريبا فقد وعدني أحد الاعيان بأن يريني بقيايا عظيام قوى التي لم يعن أحد بدفنها حتى يومنا هذا.

فأنت ترى هنا فى أسواق الاييض . من الاعراب البق الحوابهم والجعلى والشايق والجميعاني والجوامعي والرزيقاني إلى جانب اخوابهم من عبيد النوبة وبحر الغزال والجهات الاستوائية وأشباههم من الفلانة والتكارنة والفوراويين (آل دارفور) والبرقاويين وسرواهم من الاحباش والمولدين . وترى الجميع على اختلاف اجناسهم وتعدد صفاتهم و تبلب ل ألسنتهم والاعراب منهم على الاخص . وهم العنصر السائد بكر دفان . يتدفق ون من كل الآفاق على الابيض فى زمن الحريف لتصريف بضاعتهم من الدواجن والالبان وما اليها وابتي عاجاتهم من الشاى والسكر أولا وقب لل كل شىء فالملابس ونحوها من ضروريات الحياة . وهم في أثناء ذلك يختلطون بنا معشر المصريين من ضروريات الحياة . وهم في أثناء ذلك يختلطون بنا معشر المصريين

ولا مندوحة لمسلى ممن وقفوا أنفسهم على خدمة الوطن وانتهاز كل فرصة لرفع شأنه ومحاولة إيصال النفع اليه بكل الطرق المكنة من الاحتكاك بكل هؤلاء والتفاه معهم للوقوف على آرائهم وتعرف سرائره . ومع أنك تستطيع أن تقنع نفسك بأنه من أيسر الامور لديك أن تستطلع أخصخصائص نفسية أعرابي ساذج من هؤلاء بقد حمن الشاى وقطعة من السكر فانك متى دخلت معه في صميم الموضوع وأدرك بعض غرضك بذكائه الفطرى ألفيته يراوغك ويستعمل معك كل ما أوتى من ضروب المكر والدهاء ووجدت نفسك أمام مشكلة عويصة الحل وأنك مابرحت بعلمك ومدنيتك أعجز من أن تقف على سريرة بقارى أبله .

إى وربى ياصديق هــــذا هو الواقع ، فبشىء من الا كرام البسيط الذى ما جاوز قدحاً من الشـــاى وبعض الهشاشة استطعت من أسابيع أن ابتاع من أعرابي عشرين دجاجة بخمسة عشر قرشاً وكان قد قبل اثنى عشر قرشاً فقط وأصبحت لديه من أحب عملائه . ومنذ أيام قليلة أبى كل الاباء أن بذكر لى شيئاً من تاريخه في جيش المهدية وحقيقة عواطف قبيلته نحو المصريين مع وعدى إياه باعطائه أقة من السكر ورطلامن الشاى إلا إذا أقسمت له على القرآن الكريم بأنى المن عهديهم إيماناً حقيقياً .

له في من المشقة وحده كم ألاق في سبيلي من المشقة والخجل بل من الهزء والسخرية ، ولكن كل شيء يحتمل في سبيل مصر .

# ۲ \_ من کتاب ثان

يؤسسفني أن أصارحك بأني أشعر هنا بمرارة الغربة وألم الاغتراب ، وسيدهشك هذا القول مني وسوف نقول يا أسفا على من يرى من حق مصر أن تسترجع أوغندا فوق زيلع وهرر وبربرة ومصوع . ولكن دهشتك ستزول حمّا إن أنت عامت أننا لا نقيم في السودان المصرى بل في مستعمرة انكليزية أظهسر طواهرها صلف الحاكين ونفور المحكومين لا من هؤلاء وأعامنا نحن المصريين .

ولقد حاولت أن أقف على سر هذا الشعور الغريب ففهمت أن منشأه الاعتقاد . الخاطئ أو الصحيح . بأننا أداة لتمكين المستعمرين من رقاب المستعمرين . وآية ذلك عندهم أنه كلما هم السودانيون كنام نير الانكايز أصلتهم النيران أيد مصرية ورؤوس انكايزية وقد حدث هذا أكثر من مائة وعشرين مرة في بحر الخسة والعشرين عاما الفائنة.

سألت منذ بضعة أيام سودانياً نابهاً من الاعيان اعتدت أن أحييه في طريق الى عملى كلارأيته جالساً مع ضيفانه أمام داره ولاحظت أنه يتفرد أحياناً بالرد على تحيتي دون جلسائه . في حين أن بعضهم ينظر إلى بالنظر الشذر وأكاد أنبين الجفوة والبغضاء في عيني يه فأكاد بدورى أيميز من الغيظ . قلت (أما يعرف جلساؤك قول الله تعالى \_ واذا حييتم بتحية \_ الآية) ?

قال يعرفونها كما يعرفون أنفسهم. قلت فما بالهم لايردون تحيتي وإن ردها البعض فبفتور وجفاء.

قال: أما الذبن لابردون فيعتقدون أنك (كافر) كقومك لأن العامة يفهمون أن جميس الترك وأولاد الريف كفار لأنهم استنصروا بالغوردون وأهله فى حكمهم . وأما الذبن بردون فقد رآك بعضهم تصلى فى الجامع فعلم أنك مسلم وسم من نابهى قومنا من أصدقائي وأصدقائك ثناء عليك . والحق أننا جميعاً نعتقد أنكم أصل بلائنا وسبب شقائنا . فلو كفيتمو نا جندكم لاستطعنا أن نجلى هؤلاء الكفرة . ويعنى الانكم لاتحيو ننا إلا رغباً والسياط . وفوق هذا فان الاغلبية تعتقد أنكم لاتحيو ننا إلا رغباً أو رهباً كما يلق الفتات الى الكلاب الضالة إما نقر با اليها أو خوفاً منها . وهباً كما يلق الفتات الى الكلاب الضالة إما نقر با اليها أو خوفاً منها . وأنتم محتقرو ننا ونحن نجتو يكم .

#### ٣ ـ من كتاب ثالث

استأثر الانكليز بجميع الوظائف العسكرية والادارية الكبرى ولم يتركوا للمصريين ولا للسودانيين شيئاً يذكر . فهذالك قواد الجيش والحاكم العام وأركان حربه وكل أياديه وألسنته وجميع حاشيته وبطانته وهنا لك السكر تبر المالي والسكر تبر القضائي ومدير المخابرات ومديرو جميع الادارات ورؤساء كافة المصالح ومدبرو سائر المديريات ووكلاؤهم .

وفوق ذلك فان احمل مركز مفتشاً ولبعضها اثنين أوأكثر

منهم أيضاً والى جانب هؤلاء وكيــــل مفتش ومأمور و نائب مأمور مصريون في بعض المديريات ولا فيها كلها.

ولتعلم أن السكر وزيت البترول (الغاز) وبعض المواد الهامة الاخرى محتكرها الحكومة والسعر الحالى (في سنة ١٩٢٣) ثلاثة عشر قرشًا صحيحًا لأقة السكر واثنان وأربعون لصفيحة زيت البترول وقد اتصل بي أن لهؤلاء الوكلاء سلطة قاض من الدرجة الثانية (الفصل في القضايا العديمة الاهمية والغرامة الى خمسة جنيهات).

وليس بى من حاجـة الى القـول بأن أحكامهم يضرب بها عرض الحائط متى رأت السياسة الانكايزية حاجة الى ذلك

وأذكر والشيء بالشيء يذكر . أن قائمقام مصرياً معروفاً هو الآن برتبة لواء كان الى سنة ١٩٢١ يعمل كوكيل مفتش تحت رئاسة مفتش انكايزي برتبة بكباشي ، فلما نرق المصرى الى رتبة أمير ألاى ترق رئيسه الى رتبة قائمقام ، ولما ترق الوكيل الى رتبة لواء أصبحت المسألة مكشوفة ومنتقدة فأوجدوا لها حلا بديعاً وذلك بجعل وظيفة المفتش ملكية .

أما وظيفة المأمور فأشبه شيء بوظيفة معاون الادارة عندنا

أى محقق ادارى . إلا أن مأمورينا هنا يضرب بتحقيقاتهم عرض الحائط أيضاً متى رأت السياسة الانكليزية لزوماً لذلك .

وقد روِّى أخيراً تنصيب مأمورين ووكلاء من السودانيين وهى سياسة ظاهرها العدل وباطنها الخبث . معناها السطحى إحلال الوطنيين عل ( الاجانب ) وحقيقته اخلق النفور بين المصريين والسودانيين . فهم لايضعون في هذه المناصب أبناء الائسر والقبائل العربية المعروفة وإنما ينصبون الزنوج وأشباه الزنوج بمن لم ينالوا أى قسط من التعليم والتهذيب لأن معظمهم من خدم وحشم أى قسط من التعليم والتهذيب لأن معظمهم من خدم وحشم تنفق هي وعقلية الضباط المصريين فيحصل الخلاف والشقاق ويعقبهما التحاكم الى المفتش أو المدير الانكايزي ويتشيع هذا أو ذاك السوداني دائماً . فيورث تشيعه الضغينة والحقد في نفس المتحاكمين . وهكذا والحكوم .

ونفس سياسة وضع الأمورين من الصريين ذات معان فالأمور ومساعدوه منوط بهم تحصيل العشور ، وفي هذا الوقت عنحون أوسع السلطات فيضر بون و بجلدون ويعذبون ويسجنون ويطرفون كل السبل لتأدية واجبهم فيضج الاهالي بالشكوى للمقتشين والديرين ويتنصل هؤلاء من التبعة . وقد يوبخ المشكو في حقه علنا من نفس آمره باتخاذ هاته الاجراءات القاسية . ويعني التأخرون ويطلق سراح المسجو نين ويستعطف المعذبون والهانون ويسر اليهم

أن هكذا بحكم المصريون • فيدعون للانجليز بالخير وويل للمصريين .

وتما يؤسف له أشد الاسف أن أغلبية المأمورين المصريين تتحمل هذه التبعات الشائنة راضية صاغرة وما سمعت أن أحداً منهم أخذته العزة الوطنية والحمية المصرية فوقف موقف الاباء والشمم وأظهر بعض مانقضى به الشهامة العسكرية. اللهم إلا الضابط الوطني العامل اليوزباشي (صاغ الآن) على افندي موسى مذ كان نائباً لمأمور الاييض وآخرون لا يكادون يعرفون لأنهم أنصاف شجعان.

# ع ـ من كتاب رابع

فهناك انقسام فى صفوف الضباط وانقسام فى صفوف الموظفين وانقسام فى صفوف القبائل وانقسام فى صفوف القبائل وانقسام فى كل زمان فى صفوف العشائر وانقسام فى كل شىء وانقسام فى كل زمان وانقسام فى كل مكان.

فالشقاق سائد بين الضباط الصريين والضباط السوداني....ين ومستحكم بين سائر الضباط والموظفين المدنيين.

وهناك شقاق بين الموظفين أنفسهم . فلا تكاد ترى كاتبـــا يتفق

مع مترجم، وهناك شقاق آخر بين موظني الحكومة الصرية وموظني حكومة السودان وشقاق أكبر بين العرب والزنوج. وشقاق عام بين كل قبيلة وأختها. فسياسة ( فر ق تسد ) ظاهرة للعيان.

وهـذا هو السر فى أن كلة انكاترا هى العليا وكلتنا هى السفلى . وحق والله للانجليز أن يترنموا دائمًا بنشيدهم القـــوى ( احكمى يابريطانيا ) .

#### ٥ ـ من ڪتاب خامس

سمعت طرفًا من أنواع العدالة الانكايزية فى ادارة السودان ليس لانكاترا بعدها أن تعيرنا بالظلم :ــ

(١) أتعرف التحية التي فرضها أعدل مستعمري العالم على عبيد النوبة الذين اشتهروا بشدة البأس وقوة المراس؟

يجب على النوبي متى رأى رجلا من رجال الحكومة أن يقف في الحال ويرمى سلاحه على الارض ويرفع يديه الى مافوق رأسه وبخرج لسانه. ومعنى هذا أنه سلم سلاحه وأصبح مجرداً وكف عن الدب والشموقدم فروض العبودية والخضوع.

أَفَكَانَ يَفْعَلَ هَـذَا أَقْسَى الحَـكَامُ الآثَرَاكُ فِي اتَّعْسَ ايَامُ جَبَرُومُهُمُ \* كلا ورب الكعبة .

(ب) للمفتش الانجليزى أن يفرض الغرامة التي يراها ومن اروع انواع العدالة . ان بعض هؤلاء المفتشين يفرضيها على

الظالم والمظلوم والشهود أيضا .

- (ج) مفروض على الاهالى والموظفـــــين المدنيين تحيــة كل موظف انجليزى يقــابلونه فى طريقهم وبجب على كل راكب بالغـــًا مابلغ شأنه أن يترجل متى رأى أحدًا منهم .
- (د) نصبوا من الوطنيين عمد او نظاراً على القدرى والحلال وأعطوا لصنائعهم من أولئك من السلطان فوق ماكان للماليك عصر. وشر ما سمعته أن للبعض أن يفرض الغرامة على من يشاء من رعاياه ويأخذها لنفسه . وأغرب ماعلمته أن أحدهم استقام له الاسم فى حلت وانقطع دابر الشكايا من فرط ظلمه فضاقت به الحيل واحتاج الى المال فأتى بأحد المغضوب عليهم من قوم مه وقال له : بلغني أنك قد أسأت فيا مضى الى المرحوم فلان وعليك الآن أن تدفع غرامة قدرها أسأت فيا مضى الى المرحوم فلان وعليك الآن أن تدفع غرامة قدرها فكان جوابه أن فلانا ثقة ولا سبيل الى تكذيبه وأجبره على دفع فكان جوابه أن فلانا ثقة ولا سبيل الى تكذيبه وأجبره على دفع الغرامة اليه فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار . أفهذا أبأس ياصديق أم الخروف في حكاية الذئب والحمل المشهورة ? . لاريب عندى أن هذا أبأس . لائن ذاك لم يحتكم الى أحد وكان خصمه هو الحكم . أما هذا فقد احتكم ولكن الى اظلم واغشم .

فن هؤلاء العمد والنظار انتخب الوفد السوداني الذي ذهب الى انكاترا في سنة ١٩١٩ ولقن إعلان غضبه على المصريين وحكمهم ورضائه عن الانجليز وعدلهم. فليفهم المصريون هذا وليعلموا.

#### ٧ - من ڪتاب سادس

أثقل المستعمرون كاهل الاهلين بمختلف الضرائب. فتجبى منهم على الاراضى والمساكن والماشية والانعام والماء والهواء والبول ايضاً. وفوق ذلك تجبى على البيع وعلى الشراء وعلى قطع الاخشاب من الغابات وعلى الانتقال الى مختلف الجهات وعلى كل شيء مهما تفه وحقر.

وإن تنس لاتنس أن ضريب الخروف ثلاثة وثلاثون مليا مع ان متوسط عمنه ثلاثة ارباع الريال وإن تنس لاتنس أن الرجل يقضى جلاء نهار وطرفاً من الليل في اقتطاع الاخشاب من الغابات فتتقاضى منه الدخولية مايقرب من نصف عن ما احتطبه وإن تنس لاتنس أن الشخص إذا بداله ان يفتح نافذة جديدة لتهوية داره وجب عليه ان يدفع جعلا وإن تنس لاتنس أن على كل مالك أو مستأجر ان يدفع عشرة قروش شهرياً ضريبة (جردل البول) وذلك غير عوائد الاملاك والخفر وقس على هذا .

ولا تنس ايضاً ان الاحكام العرفية ماتزال مبسوطة على البلاد منسذ الفتح الاخير فلا يستطيع انسان ان يرفع صوته باحتجاج.

فالسوداني . في الواقع . مغبون ومظاوم . لايستطيع أن يدرأ عن نفسه ذلك الظلم البين إلا بالضراعة الى الله بأن ينقذه من استعار الانكليز والمصريين على السواء . بل المصريين على الاخص لأن المصريين هم الذن يتولون جباية نلك الضرائب الفادحة ويستعملون في جبايتها الطرق التي ذكرتها لك في كتاب مضى حدع عنك اجور السكك الحديدية والبواخر النيلية فأنها فوق ما يتصور العقل من الغلاء

# ۷ \_ من کتاب سابع

يعرف الانكابر أن الدن هو الوتر الحساس في البلاد ويعلمون علم اليقين أنه ليس أغلى على عرب السودان من دينهم ، وأنهم يبحثون عن حتفهم إن حدثتهم أنفسهم بالتعرض له بأية وسيلة من الوسائل . ولهذا اكتفوا بنشر الدعاية بواسطة المشرين بين الزوج بالطرق المعلومة . وعا أن هؤلاء بدورهم لايؤمنون بغير الفتشية ولا يبغون عن ديانتهم حولا . فكل جهد يبذل في هذا السبيل ضائع لامحالة . وإنما هو ضرب من ضروب الاستعار وتجربة تأخذ مداها وأداة لاستدرار العطف على حكمهم والرضا بعدلهم و بأبي الله سبحانه و تعالى إلا أن يفوت عليهم قصده ويعكس غرضهم . ومع ذلك فالأمر جدير باهستمام مصر والمصريين بل سائر المسلمين .

#### ۸ \_ من کتاب ثامن

تسألنى عن مبلغ مايقال عن سياسة إخواننا السوريين بالسودان من الصحية . والحق أننى لاأدرى بم أجيبك . فأنا معجب بهم مقدر لجهيده ونشاطهم . وفيهم الكثيرون من أفاضل الرؤساء وأماجد الزملاء وأماثل النزلاء .

صيح أنهم يحتلون أغلب المناصب الرئيسية بعـــد الانجليز في البـلاد ، وصحيح أنهم يساعد بعضهم بعضاً ، ولا غبـار عليهم في هذا . فالجنس للجنس أميل . وتلك طبيعة كل أقليــة في كل

مکان وزمان .

أما مايقال عن خدمتهم للسياسة الانكليزية فصحيح أيضك. لأنهم بحكم وظائفهم . أيدى الانجليز العاملة وألسنتهم الناطقة وهذا مايجعلهم في نظر المصريين والسودانيين في مركز لايحسدون عليه .

## من کتاب تاسع

أقيم سياج متين لمنع اختلاط العرب بالزنوج \_ غير الرقيق \_ واستحكم العداء بين العنصر بن اللذين يتألف منهما السودان . فقالت العرب ليست الزنوج على شيء . وقالت الزنوج ايست العرب على شيء \_ شأن السياسة الانكليزية في مشارق الارض ومغاربها \_ بل لعبت يد التفريق بين العرب ذاتهم ، فالبقاري يبغض الجعل وهذا الاخير يحتقر الشايق \_ وهكذا ترى خلفاء الأمة العربية هنا كأ بناء عمومتهم في شبه الجزيرة .

### ١٠ \_ من كتاب عاشر

أحزن مايحـــزنى أنك تقـول فى معــرض الرد على ــ تشبهوا بالانكليز ــ الانكليز ياصــديق لهم فى كل بلدة من بلاد السودان القصور الشاهقة والحدائق المنمقة التى أسست وبنيت على حـاب المصريين ومن دماء الفلاحين المساكين وبنيت على حـاب المصريين و في القطاطي والتكلات) أو بيوت من المانحن فنقطن متفرقين فى (القطاطي والتكلات) أو بيوت من الطين النيء مسقوفة بجذوع الاشجار و بعض (الا براش) وكل مايقيها

من الهدم طليها بروث البهائم ـ وه يستمتعون بكل السلطان ونحن لاسلطان لناحتى على خدمنا الذين نؤتيهم أجورهم ضعفين. واذا ادعى منهم مدع لدى الفتش الانكايزى أنه لم يتناول مرتبه أجبر مخدومه على دفعه وفوق هذا بهان ويسجن إن لم يقبل الاهانة.

ياقوم استحلفكم بحق مصر ألا تنسوا السودان وثقوا بأن المصرى غريب فى بلاده هناحقا. وأن السياسة دائبة على فصل الاخوين الشقيقين.

لقد فرحم أن انتصرتم على العدليين (كتب هذا فى أوائل سنة ١٩٣٤) وهم مصريون بختلفون ممكم فى الآراء. فوجهوا تلك الجهود للقضاء على دسائس خصومكم بالسودان .

اتحدوا اتحدوا فانه . والذي في الدماء إله وفي الارض إله . لاشئ أنفع من الاتحاد . واجمعوا السهام التي كنتم نتراشقون بها وصوبوها لنحور الاعداء الحقيقية في لله نفعلوا له فسلام على مصر وسلام على السودان وعفاء على الاستقلال وعفاء على البرلمان . اه

\* \* \* \*

تلك بعض آثار السياسة الجهرية التي استطعت الوقوف عليها بعجهودى الفردى وهى قطرة من بحر وكلة من سجل . أما السياسة الخفية فعلمها عند الانكليز وحدهم وهى سر تفوقهم الاستعارى وقبضهم على ناصية الأمم المغلوبة على أمرها .

واذا كانت مصر مع مابلغته من علم ومدنية قد ارتج عليها ولم تستطع أن تقف على شيء من كنه تلك السياسة ، فأحرى بالسودان أن يجهلها كل الجهل .

على أنى بعد الذى وقفت عليه حتى إبعادى من السوان في أوائل أكتوبر سنة ١٩٢٤ . أظلم نفسى وأظهم السودانيين وأظلم الحقيقة إن أصررت على جهل السودانيين بمآرب السياسة الانكايزية . فبتعرفى الى الكثيرين من خاصتهم وعامتهم وباختلاطى بأوساطهم وبالصداقة التي توثقت عراها بيني وبين الكثيرين من زعمائهم . توصلت الى معرفة حقيقة شعورهم وأتيح لى الوقوف على خفايا صدورهم وتأكدت أنه لاتكاد تخفي على عقلائهم خافية من أمن تلك السياسة .

تبسطت يوما فى الحديث مع رجل من أنبه رجال كردفات واستلحفته بكل عزيز أن يصارحنى برأبه فقال لى مامعناه: ( اسمع يابنى . لقد علمنا التعايشى كل ضروب النفاق وجنى على أخلاقنا أكبر جناية حتى لكأنه كان انكابزيا أسود ففرق بين القبائل والأسر لدرجة أن الرجل منا ما كان يستطيع أن يفضى بذات صدره لأمه وأبيه وفصيلته التى تؤويه وما اجتمع ائنات منا يتناجيات إلا وها يخالان أنه ثالثها ففشت الغيبة والميمة وطغى التمليق والزلني حتى أضحت من صفات السودانيين المكتسبة . فلما جاء الانكليز ورأيناهم يسلكون مجازه وينسجون على طرازه فيصغون لسماع كل وشاية وينشرون بيننا لحكمهم وعدلهم أوسع دعاية فيصغون لسماع كل وشاية وينشرون بيننا لحكمهم وعدلهم أوسع دعاية

وبرحبون بكل من اغتر بهم وانحدع بأعمالهم في حين أن قومك وقفوا آنا متفرجين وآونة شب راضين انصرفت قلوب الناس عنكم إلى من هم أقدر منكم حتى خيل أننا مغرمون بهم متيمون بحبهم . وهم لايفقهون أن التعايشي كان يتوهم هذا من قبلهم .

وانى لأصارحك الآن بأننا لانبغى بغير الاستقلال بديلا فلا نويد الانكابز ولا نويد المصريين ولا نوضى بملائكة الرحمن أنفسهم إن هم أرادوا استعار بلادنا . فالعبيد ذاتهم يتفانون فى سبيل الحرية ونحن سادة العبيد فكيف لانفعل مثلهم فلابخدعك ماتراه.

\* \* \* \*

وبعد . فكل ما أنشىء بالسودان غير ما أسلفت . عــــدا مشروعات الجيزة وخزان مكوار . إنما هو عال مصر وما خسرت فيه انكاترا مثقـال ذرة .

فحض اختلاق واسفاف فى التبجح ما يدعيه الانكليز من حسق الفتح ومن التعمير ومن التمسدين ومن كل الدعاوى العريضة الشهيرة .

واليــوم الذي تتوهم فيــه الامبراطورية فصل مصر عن السودان بالفعــل ما يزال بعيــداً بعــد السماء عن الأرض.

والآن وقد انهار صرح الحجج الانكليزية من أساسه حجة إثر حجة فلا فتح ولا صخايا ولا مال ولا إدارة حسنة ولا عدالة شاملة . لم نبق إلا دعوى إثارة السودانيين في سنة ١٩٢٤.

فلنبحث عمن أثارهم ولنبين إلى أى حـــد قعـدت مصر عن نصر تهم مع أنها لو شاءت لا نهزت الفرصة وقضت على نفوذ الانكليز قضاء نهائيا. وأكن فدر فكان.



# حقيقة ثورة سنسة ١٩٢٤

انجلت الثورة المهدية عن فقد عدد لا يحصى من السودانين بالرغم عما اتصفوا به من الجلد والشجاعة والصبر والاقدام . فقد لظلوا يحاربون الانكليز في شخص مصر سبعة عشر عاما متوالية . وهم في الوقت نفسه قد حاربوا الاحباش والطليات والمالك المجاورة لهم من الغرب ( المتسلمة لدارفور ) فضلا عما أنزله بهم التعايشي وقومه من أنواع الظلم والارهاق وضروب العسف والاضطهاد حتى أفني قبائل برمتها كالشكرية والكباييش اللتين كان يبلغ تعدادها نحو المليون نفس . وكاد يقضى على الشايقية والجعليين والبطاينة وسواه عمن حل نفس . وكاد يقضى على الشايقية والجعليين والبطاينة وسواه عمن حل التي حدثت في عهده على مئات الالوف منهم . وأسفرت النتيجة النهائية عن تناقص عدده الى أقل من النصف . واستولى على ما يستولى على الكمى المنهزم من علائم الذلة ودلائل المسكنة .

وكانوا قد تمنوا أن تنقذه مصر من ظلم الخليفة و تعود بهم الى ساحة عدلها وباحة عطفها واذا بهم برونها وقد غلبت مثلهم على أمرها و تولى الانكليز شأنها . وما برحوا أن رأوا للانكليز القول الفصل والسلطان الأعلى فى كل شيء . ولقد كرهوا فها مضى أن تستعبن مصر . فى شخص عامله اغوردون . على ادارة بلادهم بعشرات من الاجانب و ثارت ثائرتهم لذلك . فبهتوا لما رأوا للئات من الانكليز يتولون كل ناحية من نواحي الادارة واختلط عليهم

الإمر وأسقط فى أيديهم ولم يسعهم إلا الرضا بقضاء الله وانتهاز الفرصة المناسبة للتخلص من ذلك الخطب الجديد .

ولقد عاموا بما فطروا عليه من ذكاء أن الانكليز لا يستطاع اجلاؤهم عن السودان مالم تتخلص منهم مصر أولا . ولكن مصر نامت وطال نومها . فلما آن لها أن تستيقظ في سنة ١٩١٩ استيقظ السودان على أثرها . فما قام سعد بمصر حتى قام على عبد اللطيف في السودان وتريث في إشهار دعوته . ولو لم تعجل انكلترا بارسال الوفد السوداني الى لندن لتقديم فروض العبودية للدائرة المرنة لظل السودان ساكناً معتمداً على أنه ومصر وحدة لا تقبل التجزئة وأن ماسيسرى على مصر سيسرى عليه حما . ولكن تعجيل الانكليز بارسال ( وفد الولاء ) قوبل بالامتعاض لدى جميع العقلاء . وعصفت بأفئدتهم رياح الشعور والاحساس بما يراد ببلادم فلم يروا بداً من مؤازرة على عبد اللطيف في السر ولم يجرءوا على الجهر با رائهم خشية التنكيل بهم . فبات القدر يغلى أن ينفجر .

فلما أن شغلت مصر بذلك الخلاف العقيم والشقاق الطائش أشفق السودانيون منه وحسبوا حساب الفشل فاعتصموا بالهـدوء والسكينة وباتوا ينتظرون ما تأتى به القادير . حتى اذا ماجد الجدفى عهد الوزارة الشعبية الأولى وطفق البرلمان يردد ذكر السودان عادوا لاستئناف الجهاد السافر . وأقسم غير حانث · أنه لم يكرن بين السودان وبين الاســـتقلال التام إلا الزعامة الحازمة والعمل الحاسم .

شعر الانكليز بخطورة الحال فقاموا من فوره بعم المعمد عرائض مختلفة ضمنوها (إعراب السودانيين عن ولائهم لهم وار تياحهم لوجوده ورضائهم عن حكمهم واغتباطهم بعدلهم ونقمهم من المصرين الظالمين والاشادة بذكر مظالمهم المزعروة وفظائع الدفتردار وما إلى هذا من أفانين الكذب وضروب المين).

وقام المستر ولس مدير مصلحة المخابرات بنفسه وبمن ينق به كل النقة من رجاله للحصول على نوقيعات زعماء القبائل وعمد العشائر ونظار الأقسام على حدة وتوقيعات العامة وحدها.

أحفظ هذا العمل الجرىء نفوس الشبات والمتوقد دين من الأهالى فقاموا بحركة مضادة وسعوا بدورهم للحصول على توقيعات نفس الاشخاص الذين وقعوا لمدير المخابرات وعماله معلنين (أنهم أكرهوا إكراها على التوقيع للمدير المذكور. وأن كل ماجاء بتلك العرائض الزائفة باطل ولا ظل له من الحقيقة وأنهم لا يبتغون سوى البقاء إلى الأبد في حظيرة الوطن الاكبر وأن مصر والسودان جزء لا يتجزأ ).

وشهد الله أنني وقفت على سر الموضوع من مبـــدأ الأمر وعامت بحركة الانكايز وهي وليدة وآمنت بوجوب القضاء عليها ولمـــا تبلغ أشدها . ويرجع الفضل في ذلك إلى صديق البطل الوطني الغيور اليوزباشي ( بكباشي الآن ) محمـــد صالح جبريل . فقد وقف على الحقيقة من الزعيم الباسل على عبد اللطيف وأسرها

إلى في الحال وزودني بما وقع في يديه من الوثائق .

فبادرت بمخابرة أولى الأمر بمصر وأخطرتهم بكل التفصيلات وشفعت ذلك بعريضة من العرائض المطبوخة في مصلحة المخابرات وأظهرت تمام الاستعداد للقيام بحركة علنية مضادة حتى اذا ماقبض على وشرع في محاكمي أعلنت على رءوس الاشهاد أنني إنما أقابل عملهم بعمل مثله . والبادى أظلم . وقلت إنني مستعد للموت في هذا السبيل ، وكنت أوقن أن مثل هذا العمل الجدى من قبل المصريين من شأنه \_ على الاقل \_ أن يكشف سرهم ويفضح كيدهم ويفوت عليهم غرضهم . وأن مصر تستطيع بعد ذلك أن تلزمهم الحجة و تثبت عليهم الكيد والدس .

ولكنى أمرت تلغرافيكا بوجوب التريث وانتظار التعليمات. وكنت قد شرعت في مهمتي بالفعل . ولكن في السر . قبيل ذلك فاجتمع لى نحو الثلاثة آلاف توقيع في بضعة أيام . فاضطررت لايقاف كل شيء انتظاراً للتعليمات .

وجاءنى كتاب من الوسطاء بعد أسبوعين يقولون فيه ( إن أولى الامر لم يقروا رأيي ولم يوافقوا على عملي ).

فكانت النتيجة انعكاس الآية واتهام المصريين بتأليب السودانيين ودس السائس للادارة الانكليزية .

ومن رعي غمّا في أرض مسبعة \* ونام عنها تولى رعيها الأســد

وقف الصريون متفرجين . مع الأسف الشديد والألم المهض ولو وقف مصريو السودان مع اخوانهم وتعاونوا على العمل المجدى، كا ادعى الانكاين زورا وبهتانا ، لاستقل السودان ومصر فى سنة ١٩٢٤ . فقد طاشت سهام السياسة الانكايزية وذهلت لما رأته من مظاهر الوطنية وأوشك زمام الأمر أن يفلت من يدها حتى أصبحت تنقض فى يومها الحاضر ما أبرمته فى أمسها الدابر وبادرت باتحاذ أقسى التدابير وأجرتها دون تفكير فى النتائج لفرط ماحاق بها من الفزع والحسيرة وباتت تخبط خبط عشواء فى سبيل القبض على ناصية الحال .

فلو أن مصر تشجعت قليلالردت كيدها فى نحرها وخطت خطوة حاسمة نحو الغاية التي تنشدها ولكنها استكانت وجبنت فغلبت على أمرها وكان الذي كان

وان أنت لم تعرف لنفسك حقها ﴿ هُوانَا بِهَاكَانُتُ عَلَى النَّاسُ أَهُونَا

فا كان يجب أبدا الرضا بابعاد أورطة السكة الحديدية عن السودان. بل كان من الضرورى ردها ورد كل ضابط وموظف قضى ( بطرده ) لمجرد الهامه بالاشتغال بالسياسة.

وكان واجبا قبل هــــــذا وذاك ارسال النقود التي جمعت باسم منكوبي السودان لاربابها. فالقعود عن ارسالها كان من أهم البواعث لاخاد الحركة وفتور الهمم وخور العزائم.

وتحرير الخبر أن كل من كان يقبض عليه من السودانيين فيحاكم

وبحكم عليه بالسجن يتضور أبناؤه جوعا لاعتقال عائلهم . ومن ثم لا يرى سواه معني للجناية على أبنائه • والى هنا يقف البراع فما كل ما يعرف يقال (و يضيق صدرى ولا ينطلق لسانى).

على أنى أذكر للحقيقة والتاريخ أنى بعثت لولاة الامور فى ذلك الحين ملف قضية محكوم فيها على ثلاثة أشخاص بالسجن ثلاث سنوات وحيثيات الحسكم مبنى جلها على (جرعة) المتاف لحضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان ، وقلت إن أحدهم ترك من ورائه ذرية ضعافا . لاأذكر عديدها . وكلهم يشكو مرارة الجوع وألم العرى وهم فى حالة تستدر عطف الجماد ، بعد أن حرموا أربعة عشر جنيها كان يتقاضاها عائلهم مرتباً شهريا وذكرت أن أمثال هذا يساقون بالعشرات الى السجون فى كل يوم دون أن يعرفوا مصير أسرهم . فلم يستمعوا الى السجون فى كل يوم دون أن يعرفوا مصير أسرهم . فلم يستمعوا الى ( ولو علم الله فيهم خيراً لا شمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) .

و تلقيت يوماً من صديق سوداني صهدورة تلغراف بالشفرة و تعريبه مرسل من قومندان قسم الخرطوم الى قومندان قسم كردفان . حوالى منتصف شهر أغسطس سنة ١٩٧٤ . يقول فيه مامعناه : ــ يراد إبعاد البلوك البيادة الذي بالاييض من الأورطة الثالثة المصرية الى الخرطوم وحلول بلوك انكليزي محله . فاعمل الترتيب اللازم لذلك أو على قومندان البلوك المذكور أن يفهم أن هناك اضطرابات وقعت

بالقاهرة ترتب عليها قيام الأورطة الرابعة المسكرة بالخرطوم الى مصر وحلول هذا البلوك محلها.

فأخطرت بهذا اليوزباشي ( بكباشي بللماس الآن ) ابراهيم افندي تادرس الذي كان قامًا باعمال البلوك لغياب القومندان بأجازة قبل أن يخطره قومندان القسم باربع وعشرين ساعة وكان الرجل وطنيا وشها و بعد التفاه مع سوانا من صادق الوطنية ، عرضت جملة حلول ثورية ولكنها رفضت لتغلب الحكمة وأقرت الأغلبية وجوب ارسال استفسار برقي لقومندان الأورطة النالئة بالخرطوم عقب ابلاغ الامم لرئيس البلوك من لدن قومندان القسم.

فلما أبلغ اليه الأمر فى اليوم التالى و بعث اليوزباشى يستفسر قومندانه جاءه الرد باطاعة الأوامر. وقامت الجنود المصرية واحتل تكناتها بعد اسبوع واحد جيش انجليزى.

ومرة ثالثة ( ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ).

وأخيراً كان لزاما. في اعتقادى . ويشاطرني اخواني السودانيون رأيي أن تموت بضع مئات الضباط والجنود وكل المصريين الذين كانوا بالسودان عند مقتل السردار قبل أن يصل اليهم الأمر اللكي الكريم . ولا يتركوا السودان لقمة سائغة للانكايز .

ولو أني بقيت معهم لفعلت . ولكني (طردت ) قبيل ذلك

بحجة أن وجودى خطر ولا ذنب لى إلا الاخلاص للواجب الوطني .

وهكذا ترتب على سكوت مصر كل ما حدث بعد ذلك من المحن والارزاء مما لايزال ماثلا في الأذهان وواضحا للعيان.

فنذا الذى أثار السودانيين أولا و نكل بهم أخــــيراً ؟ ؟ ؟ اللهم فاشهد وأنت خير الشاهدين.



#### الخ\_\_\_\_اتمة

ليس أدل على حب السودانيين لمصر و تعلقهم بها من كون أهل كر دفان مع اشتهارهم بالتدين ومع اعتقاد الستعمرين أنهم يحملون بين جنوبهم أشد البغضاء للمصريين . قد قبلوا عن طيب خاطر أن عتنعوا عن صلاة الجمعة بمسجد الابيض احتجاجا على حذف الدعاء لجلالة الملك من الخطبة .

فلا ول مرة لو حظ فيها اغفال الاسم الكريم ظننت أن الامر غير مقصود فلما تأكدت أن هذا من صغار السياسة الانكابزية وعرضت فكرة هذا الاحتجاج على بعض الاخوان، فقو بل اقتراحى بالهزئوالسخرية من جانب دعاة اليأس من المصريين، وأجمعوا على أنى لن أستطيع أن أ كتسب موافقة سودانيين اثنين على اقتراحى.

فلماكانت الجمعة التالية وانصرف أغلب المصلين قبل أن ينزل الخطيب من فوق منبره ولم يبق فى الجامع على سعته إلا بضع عشرات ممن لم يتصل بهم الخبر ولم يفقهوا السر فما حصل . اكبروا هذا الشعور الرائع . وذهبنا جميعاً فأقنا الصلاة فى فضاء خارج البلدة .

ولا يزال الزنوج من رديف الاورط السودانية يعتزون كل الاعتزاز بأنهم من جنود (أفندينا) ويعتبرون هذا مجداً لهم وغراً لقبيلهم ولا يزال من يشتغل منهم في البوليس والخفر يستعمل الاصطلاحات العسكرية القديمة (التركية) الى يومنا هذا.

ويذكر العبيد لمصر فضل تحريرهم والقضاء على تجارة الرقيق بينهم ولا ينسى الشلوك ماكان من أمرها معهم يوم استدعى اسماعيل أيوب باشا حكمدار السودان مليكهم كيكوم بك وسامه ألف رأس من رقيق قومه ضبطتهم الحكومة مع الجلابة.

أما العرب فأبناء عمومتنا وخؤولتنا. واذا كانت الايام قد ضربت بضرباتها بيننا حيناً من الدهر. فقد علموا ما لمصر عليهم من أياد وأن حكومتها السابقة على علاتها كانت بهم أرحم ولهم أصلح من حكومة الدناقلة والبقارة • وفهموا أن الانكليز إغيا يستغلون بلادم بكل طرق الاستغلال حتى تصبح أخصب مزرعة لمعامل يوركشير ولانكشير • وقد ذاقوا وبال فعلهم وخبروا حقيقة أمرهم • وما عهد انتزاع ملكية أراضي الجزيرة من أيدى ملاكها ببعيد.

وإن ينس حضرة صاحب الفضيلة الحسيب النسيب السيد على المرغني زعم السودان غير منازع. لاينس أن اعتزاز مصر بشيعة السادة المرغنية واجلالها لزعم الأسرة الشريفة وتأييدها لطريقته القويمة كان من أكبر أسباب الثورة المهدية التي خسرت فيها أحب مال وأعز بنين ولن يعزب عن أذهان حضرات السيد عبد الرحمن المسدى والشريف يوسف الهندى والسيد اسماعيل الازهرى والاستاذ أبي ذقن والشريف حمد النيل والسير على التوم وأمنالهم من الزعماء والعقلاء والمفكرين أن مصر تعتبر السودان جزءا متما لها وأنه ليس أحب اليها والمفكرين أن مصر تعتبر السودان جزءا متما لها وأنه ليس أحب اليها يوم يعود الى احضانها من أن تعامله معاملة الغربية واسوان وأن فكرة

الاستعار لم تنبت إلا فى رءوس الانكليز أملها الاحقاد والسخائم وهول الفزع من اليوم الأغر المنتظر .

بق أن يفهم سواد المصريين أن اليوم الذي يتحقق في فصل السودان عن مصر بالفعل انما هو آخر يوم في حياة بلاده، وأن الكاترا تسعى السعى كله للقبض على نواصينا بالله . وأنها تسلب باليمين ما تعطى باليسار فلن ترفع يدها عن مصر من الشمال إلا لتضع عليها من الجنوب .

واذا كان فلاحونا يتقاتلون فيقتلون ويقتلون على مياه الرى وما يزال النيل نيلنا فاذا عساهم أن يصنعوا يوم يمسى النيل انكليزيا ? أيها المواطنون.

لقد كنا أول من تفرد فأسر فى أذن الزمان أن عمد الذلة والمسكنة قد مضى وانقضى وأنه لن يعود. وآية ذلك أننا تحركنا غداة الهدنة يوم سكن المحاربون، وثرنا بعيد الحرب وقام هدأ الثائرون. فزلزلت الأهرام زلزالها، وأفضى أبو الهول بكلمة من سره الرهيب. فأصغى له الدهر، وأنصت العالم أجم.

وكانت مصر أول من أغار على حصون الاستبداد فدك منها معقيل ، وأسبق من فوق السهام الى قلب الاستعباد فأصاب منه مقتلا وأصبحت ثورتها أضوأ نور تلألا في سماء الحرية ، وأعلى صيحة أهابت بالنوام أن « حى على القومي قل ، وأرفع لواء سما ورفرف على هام الوطنية .

وعنها تلقت سائر أمم الشرق دروس التضحية والجهاد ، فقضت بالأمل الزاهر على اليأس القاهر ، وما برحت تفان في طرق الجلاد ، وتشتد في سبل العناد حتى سبقتنا بمراحل ، وأضحت الغاية المنشودة منها على قاب قوسين أو أدنى .

فيا أسفاعلى مصر ، ويارحمتاه لنا ، وواعاراه علينك . أيقظنا غيرنا وعنا ، فصاح وسكتنا ، وسار حيث وقفنا ، وجد و تقاعدنا ، واتحد و تفرقنا . وما ذلك إلا لأن بأسنا بيننا شديد يحسبنا الناس جميعاً وقلو بنا شتى .

دعوا الحزيية والتحزب من أجل السودان على الأقل (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى). واتقوا الله في وطنكم ولا تتربصوا ببعضكم الدوائر فتدور الدوائر عليكم جميعاً، وليوقن الكل أن مسألة السودان بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت.

وبعد. فلا يأس مع الحياة ، ولا حياة مع اليأس، وأعمار الامم بالحقب والاجيال لا بالايام والاعوام. فالاتحاد الاتحاد، والجهاد الجهاد، والتبات الثبات، والدعوة الدعوة الى مقاطعة كل فرد أو حزب تسول له نفسه أن يرضى بما دون الاستقلال التام لمصر والسودان.

•

ضما للأشب باه والنظائر وجعاً المتفرق من ضحايا مصر في السودان نذيل على هـذا الكتاب بمذكرة المغفور له المرحوم محد أبى الفتوح باشا التي وضعها وقدمها في مفاوضات سنة ١٩٢١ لما في هـذه المذكرة من الحقائق التي لاينبغي أن تغيب عن الباحثين وعبي الاطلاع على مابذلته مصر في هـذا السبيل وهاهي المذكرة المذكورة: -

# مذكرة

# عر. السودان المصرى

لمحمد أبى الفتوح باشا عضو الوفد الرسمى الذى سافر الى لندن المفاوضات فى المسألة المصرية برياسة عدلى يكن باشا سنة ١٩٢١م

# القسم الاول ١ ـ لحــــة تاريخيــــــــــــة

لاجدال في أهمية السودات لمصر . وما ذلك إلا لأن امتلاك وادى النيل برمته هو لها بمنابة حياة أو موت . ولهذا لم يتردم قدماء الفراعنة في أمن فتحه . وأتى مجمد على بناقب فكره وبعد نظره فحذا حذوه واهتدى بهديهم وجاهد في فتحه من سنة ١٨١٥ الى سنة ١٨٢٢ م وضم اسماعيل باشا لمصر نواحى البحيرات الكبرى لغاية منابع النيل وبحر الغزال وجهات خط الاستواء وساحل البحر الاحر لغاية رأس غردفوى ووضع الاوغندا تحت حماية مصر وتحصل من الباب العالى على التنازل عن سواكن وزيلع وملحقاتهما كما تحصل منه على التنازل عن سواكن وزيلع وملحقاتهما كما تحصل منه على القب خديو مصر وملك النوبة ودارفور وكردفان وسنار .

ونوه فرمان سنة ١٨٤١م بذكر النوبة ودارفور وكردفان وملحقاتها

أى السودان لغاية منطقة البحيرات الكبرى . وأيد فرمان سنة ١٨٧٩ وفرمان سنة ١٨٧٩ م الفرمانات السالفة وصادقت الدول على هـــــــــذه الفرمانات جميعها على تباينها .

وعلى أثر الاضطرابات التى حدثت فى السودان بسبب تمرد للهديين حتمت الحكومة البريطانية رأيها على مصر فى سنة ١٨٨٣ م بترك السودان بقضه وقضيضه .

وكانت نتيجة هذا التحكم المشئوم ضياع حامية الخرطوم المؤلفة من ٢٠٠٠ نقس وجميس المصريين المقيمين في السودان والمراكب ومجهودات وعمار ٢٠ عاما . كل هذا وغيره ذهب هباء .

احتجت وزارة شريف باشا التي كانت قائمة في ذلك العهد ولكن احتجاجها ذهب صرخة في وادولم يفد شيئا واكرهت هذه الوزارة امام التهديد أن نقدم استقالتها.

كيف نفسر هذا التغيير المبين في السياسة الانكايزية . أيقال إن اخلاء السودان كان من مصلحة مصر "كلا ثم كلا . وستوضح لنا سياسة الاستعار الانكايزية في افريقية الأسباب الموجبة لذلك التطور .

## ٢ - سياسة الانكلىز الاستعارية في أفريقية

 وفى شهر سبتمبر سنة ١٨٧٧ م كتب المسترغلادستون في مجلة القرن التاسع عشر يقول:

« اذا توطدت أقدامنا في مصر تكون هذه المستعمرة الأولى بوجه التحقيق بمنابة ذريعة لتأسيس المبراطورية شاسعة في أفريقية الشاليسة و تأخذ في النمو تدريجياً الى أن تدخل في تخومها منابع النيل الابيض بل و تنتهى بدون شك بأن تجتاز خط الاستواء لتتصل بمستعمر تي النتال و رأس العشم . وذلك بغض النظر عن الترنسفال ونهر الاورنج . وكذلك يكون الحال في الحبشة و زنجبار اللتين سنلتهمهما لدى مرور نا بهما » اه و تنفيذاً للخطة السالف ذكرها احتلت انكاترا مصر عام ١٨٨٢ م

و تنفيدا للحظه السائف د ترفعه المسائف و المسائلة المسائلة المسائلة والمستولة على الاوغندا و نواحى خط الاستواء والاو نيورو سنة ١٨٩٠ م وواد لاى فى سنة ١٨٩٥ م.

١ ـ الاتفاقية الانكليزية الالمانية في أول نوفير سنة ١٨٨٦ م
٧ ـ « الايطالية « « يوليه « ١٨٩٠ م
٣ ـ « معالكونغو « ١٢ مايو « ١٨٩٤ م
والغرض من هذه الاتفاقيات الثلاث تحديد مناطق نفوذها في
نواحي أعالى النيل والسودان الشرقي .

وعقب أن تم لا نكلترا هذا الضم المتنالى وعقد هذه الاتفاقيات لم يبق لديها ما تخشاه من أى تدخل أجنبى فى الجانب الشمالى من أعالى النيك ليها أضحت من تكزة على مصر من جهة الشمال وعلى إيطاليا وأوغندا من الشرق وعلى ولاية أوغندا والكو نغو المستق\_لة وممتلكاتها من الغرب والجنوب. وبذا أحاطت بالسودان المصرى من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم.

وآن الاوان للانكليز للاستيلاء على هذا البلد الذي كانت يد التوار قد عبثت به طيلة خمسة عشر عاما ومزقته كل ممزق . وكان لابد لهم فوق ذلك من الاسراع في العمل لأن فرنسا كانت تحاول الوصول الى أعالى النيل . وما وقع من الجدال بمجلس العموم في جلسة ٢٨ مارس منة ١٨٩٥ م فيه ما يكشف الستار ويزيل القناع عن السر في الاسراع . فلقد قال السير ايلياس اشميد بارتلت بصدد الاشاعة التي أذيعت عن اعتزام فرنسا على ارسال بعثة الى أعالى النيل ما يأتي :

«من الضرورى القيام بعمل سريع وبغير ذلك لانضمن البتـــة ألاً يسبقنا الفرنسيون وبحتلوا قبلنا جهات أعالى وادى النيل » . اه

وصرح اللورد سالسبوری فی مجلس النواب فی ۸ فبرایر بما یأتی :
« إن مصلحة مصر تقضی بألا یدنی تخومها حادث من حوادث التعسف المجردة من كل نزاهة . بل هناك دواع أخرى تستلزم الزحف على الخرطوم . وهذه الدواعی الا خری لاداعی لذ كرها وهی تستدعی ایجاد قوة فی وادی النبل » . اه

وهذه الدواعى التى لاداعى لذكرها إن هى إلا استباق الفرنسيين فى احتلال اعالى النيل وطردهمنه اذا كانوا وضعوا أقدامهم على أراضيه.

 بأمره الى أن تسمح لهم الظروف بتنظيم حملة السودان لأن منليك كان أرسل بمنشور للدول مؤرخ في ابريل سنة ١٨٩١ م اخبره فيه عن عزمه على فتح السودان. ولم نخطىء انكلترا فيما رأته وقدرته وجاءت الكارثة التى حلت بالطليان في (عدره) فزادت في جزع الانكليز ومخاوفهم.

ومما سبق ايضاحه برى بجلاء أن اخلاء السودان لم يقرره الانكليز حقيقة مراعاة لمصلحة مصر التي تحملت خسائر جمة من جراء هذا الاخلاء و تضحيات هائلة في سبيل استرداده وفي الحالتين لم تقم بشيء سوى خدمة الانكليز مضحية في ذلك نفس مصلحتها.

#### ٣ \_ استرداد السـودان

وفى ١٢ مارس سنة ١٨٩٦ م أى بعد ١٢ يوما من كارثة الطليان فى (عدوه) ورد للسير كتشنر سردار الجيش المصرى فى منتصف الليل أمر بتسيير حملة لاعادة فتدح السودان. ولم يصل خصبر قرار الوزارة الانكليزية لرئيس وزراء مصر إلا بعد ظهر يوم ١٣ وللخديو إلا فى مساء ذلك اليوم.

واستمرت الحرب سجالا مدة عامين وفى ٢ سبتمبر سنة ١٨٩٨م دخل السير كتشنر أم درمان عاصمة السودان بخفق على رأسه عسلم النصر. وتحملت مصر وحدها تقريباكل اعباء هذه الحرب. فكان الجيش مؤلف كله على وجه التقريب من عساكر مصرية. ووضع على عانق مالية مصر تقريباً كافة مصاريف الحرب. ومن ذلك الوقت لم تكف مصر عن

أن تقدم للسودان القروض التي كانت تلزم لرواج منتجاته ومحاصيله ولمد شبكة من السكك الحديدية يبلغ طولها ٢٤٠٠ كيلو متر . وانشاء عدد كبير من الطرق والمواصلات النيلية . ولعمل جموعة متقنة للرى في بعض الجهات . ولقد من على الجيش المصرى خمسة وعشرون عاما طوالا وهو بأسره تقريباً في السودان يشتغل في تهدئته و توطيد دعائم الأمن في بأسره تقريباً في السودان يشتغل في تهدئته و توطيد دعائم الأمن في ربوعه وانشاء كافة الأشغال العمومية التي من جملها بورسودان الذي تأسس بمال مصر وعاد عليها منه اضرار فادحة وذلك بسبب تحدويل البضائع اليه بعد أن كانت تمر قبلا عن طريق مصر .

ويستطيع الانسان أن يحكم عندما يتأمل بثاقب فكره في سرعة انتهاء هذه الحرب وفيما أبداه المهديون مرخ ضعف المقاومة عنها وهل كان حقاً هنالك أمام مصر ذلك الشبح المخيف الذي اتفق أساطين السياسة على أخف يسموه في عرفهم الخطر المهدوى ? وهل قرار اخلاء السودان اتخذ صدقاً في مصلحة مصر دون سواها ?

وأما كان عوضاً عن إخلاء السودات تركت مصر تتخذعلاجا الجعاً لاخماد النورة كما كانت تريد وزارة شريف باشا فقد كان ذلك فى حيز استطاعتها إذ كان فى فدرتها أن تحشد فى سنة ١٨٨٦ م جيشاً عدد بضارع على أقل تقدير عدد الجيش الذى جمع سنة ١٨٩٦ م إن لم يفقه ويزيد عنه . لو كانت تركت وفعلت ذلك لا تقذت حاميتها ورجالها واحتفظت علاوة على ذلك بحرمتها و نفوذها الأدبى وماكان وجد لاتفاقية ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ م لا اسم ولا رسم .

واننتقل الآن لفحص هذه الاتفاقية :

### ع ــ اتفاقية ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ م

فليس على ارسال بضع اورط من الجنود لا يجاوز عددهم ألنى جندى وصرف مبلغ زهيد من المال يستطاع تقرير حقوق لا نكاترا فى السودان. فصر لم تطلب من هذه الدولة أن تمدها بالمعونة البتة وما أدته من الحدمة كان بمحض إرادتها واختيارها وبدون أن تدعى لذلك وبدون عقد مشترط فيه مقدار ما تأخذه مقابل خدمتها.

واذا كانت المعونة من شأبها أن تقرر حقاً ما فينبغى أن يكون لمصر هذا الحق في سورية وفلسطين. وذلك لأن الفضل في تيسير فتحها يرجع الى رجالها وسككها الحسديدية وموانيها و تزويدها بالجيش الانكليزي بالزاد والماء ومختلف الادوات والآلات وصرفت مصر مايربو على ٤ ملايين من الجنيهات علاوة على الفرق في أعان كل ما طلبه الجيش الانكليزي وفرق عن صنف القطن وحده يعد باللايين وذلك بصرف النظر عن عن الحبوب على انواعها والمواشي ذلك الثمن الذي نقص النك في مدة الحرب.

ولقـــد صرح المارشال ألنبي بالمساعدة القيمة التي أسدتها مصر في غضون حرب فلسطين وسورية . وجاء في تقرير اللورد ملنر ما يأتي :ــ

« إنه لمن العدل الجهر بالخدم التي أبداها قسم الاشغال المصرى. تلك الخدم التي قيمتها لايقدر لها عمن والتي كان لابد منها في حرب فلسطين » . اه

ولقد كانت انكاترا مدينــــة لمصر ديناً أديباً مزدوجاً يدعوها لمساعدتها في استرجاع السودان. ألم تكن هي التي أوعزت باخلائه ? ألم تكن هي التي منحت نفسها لقب وصية عليها ? لقد قال السير ادوارد غراي وكيل وزارة خارجية انكاترا في ٢٨مارس سنة ١٨٩٥ م أمام مجلس النواب:

« إن لانكلترا مركزاً خصوصياً بالنسبة للدفاع عن مصالح مصر ألا وهو موقف الوصى . ومطالب مصر فى استرداد السودان لم نسلم بها نحن وحدنا فحسب بل سلمت بها أيضاً فرنسا وأيدته جهاراً على رؤوس الاشهاد » . اه

أليست انكلتراهي التي لاجل تنفيذ خطتها الاستعمارية في أفريقية والحيلولة دون فيال أورنسا بسد الطريق ، ساعدت مصر لكي تكون آمنة من انجاح مشروعاتها ؟

ومن جهة أخرى فالذى يبدو لنا أن انكلترا ما أرادت أبداً وارف تريد مطلقاً أن تنازع مصر فى مسألة سيادتها على السودان. وأرف من الواجب أن تظل هذه السيادة تامة لها وحدها دون منازع. أما إذا أريد عكس ذلك فكاف يلزم إيجاد نص خاص ينوه فيه بذلك وهذا النص لاوجود له . بل يوجد بالعكس تصريحات رسمية كثيرة تقيد دوام

هذه السيادة واستمرارها .

أما مسألة عدم إخماد ثورة شبت في ولاية من ولايات احدى الامم وبرك هذه الولاية وقتاً ما فهذا العمل لايفيد في حد ذاته التنازل عن السيادة على تلك الولاية.

إن مصر من منذ عهد فتوح الفراعنة لم تتخل يوماً ما عن السودان بطريقة نهائية. واذا كانت في بعض الاحيان تشاغلت عنه فتشاغلها هذا لم يكن إلا اضطراريا اقتضته ظروف الاحوال ومع ذلك لم عملكه دولة في أي وقت من الاوقات. بل ظلت حقوقها في السودان مصرحاً ومعترفاً بها في السر والعلن وفي كل الظروف من كبار رجال السياسة سواء منهم الانكليز والفر نسيون والمصريون والايطاليون وغيره.

وبدون أن ندخل فى تفاصيل انفاقية سنة ١٨٩٩م من الوجهة الشرعية الاس المعلوم لكل إنسان يمكننا أن نؤكد أن هذه الاتفاقية لاتمس من أية ناحية كانت سيادة مصر على السودان.

وهذه الحقيقة ستظهر جلية واضحة عندما نضع أمام أعينا مختلف التصريحات التي فاه بها رجال السياسة سواءمنهم المصريون والانكليز ونحلل نفس نص تلك الاتفاقية ونصدد الفرمانات التي تخول مصرحق السيادة ابتداء من سنة ١٨٨٤م:

ا \_ تصريحات رجال السياسة الانكليز:

١ عبر اللورد غرانفيل في التعليات التي أصدرها في ١٨ ينابر
 سنة ١٨٨٤ الى غوردون عن رأيه بالكيفية الآتية :

ينبغي فحص أحسن الوسائل التي يلزم اتخاذها لاخلاء داخلية السودان

و توطيد دعاً م الامن وإدارة الصالح والموانى القائمة على السواحل وذلك تحت سيادة الحكومة المصرية وإفادتنا بما ترونه ». اه

٢ ـ والبند الثانى من الاتفاقية الانكايزية الايطالية المعقودة
 في سنة ١٨٩١ م نصه كالآتى :

« إنى متمسك على وجه العموم بهدذا الرأى ذلك أن وادى النيل كان وما زال ولن بزال ملكا لمصر وإن كل مانع أو انتقاص ألم يحقوق هذه الملكية من جراء فتح الهدى واحتلاله قد زال و تلاشى بحكم انتصار الجيش الانكليزى المصرى في أم درمان » . اه

وخطب اللورد روسبرى في مدينة ابسون بتــاريخ ١٢ اڪتوبر سنة ١٨٩٨ م فقال <sup>(١)</sup> :

« لكى نقـــرر حقوق مصر على فاشـــودة بطريقة

<sup>(</sup>١) — راجع عددي التيمس المؤرخين ١٣ و ٢٤ اكتوبر سنة ١٨٩٨ م.

حاسمة قد كفانا أن نذكر الحكومة الفرنسية بأقوالها في السنين الاخيرة وذلك باستعارة أقوال السيو دكريه وكوريسل وهانو تو وهي : «نحن على وشك أن برد لمصر ماهو من أرضها وذلك حسب التصريحات الني فاهت بهاكل الحكومات الفرنسية » . وهذا أصر جلى واضح حتى انه ليشق على أن أصدق أنه في الامكان العثور على أي شيء ينافيه » . اه

وأبدى المسيو غراى مشل هذا الرأى فى خطبة القاها فى مدينة يورك فى ١٨٩٨ أكتوبر سنة ١٨٩٨ م (١) بقوله :

« ليس على فرنسا إلا أن تلاحظ أن مسألة فاشودة مسألة متعلقة بالمبادى، والحقوق. فاذا كانت تريد أن تخرج من هذا المأزق ف عليها إلا أن ترجع الى المبادى، التي ينها السيو هانو تو و تعمل بمقتضاها و بذاك ينحل الاشكال بسمولة ». اه

وخطب اللوردكبرلى فى الولمية التى أقيمت تكريما لكتشنر فى ١٤ نوفبرسنة ١٨٩٨ م فقال <sup>(٢)</sup> :

« إن اخلاء فاشودة ليس فيه ما بحط من قدر فرنسا مادامت الحكومة الفرنسية هي نفسها صرحت أن الارض المتنبازع عليها ملك مصر . فينبغي لفرنسا ان تصون سمعتها بألا تعمل نقيض ماصرحت به هي نفسها » . اه

وبين اللوردسالسبورى فى كتاب أزرق نشره سنة ١٨٩٨ م بجلاء ووضوح نظرية الانكليز فى مسألة فاشودة فقال :

<sup>(</sup>١) — راجع عدد التيمس المؤرخ ٢٩ اكتو بر سنة ١٨٩٨ م .

<sup>(</sup>٢) \_\_ « « « ها نوفمبر سنة ١٨٩٨ م ·

« أنها من ممتلكات مصر بلا نزاع » . اه (١)

وكتب اللورد كروس في تقريره عن سنة ١٩٠١م مايأتي:

« ليس الغرض من عقد اتفاقية سنة ١٨٩٨ م حرمان مصر من حقوقها في السودان بل تزويده بحكومة صالحة والتخلص من العقبات التي تلقبها في طريقه مسألة الامتيازات (٢)». اه

وكتب اللورد كبرلى في ٤ ابريل سنة ١٨٩٥ م الى اللورد دوفرن : « اذا كانت مصر تسترد السودان الذي كانت تحتله في المدة السالفة فن الواجب علينا أن نعترف بحقها في امتلاكه ». اه

واعترف اللورد كروس في نقريره عن سنة ١٩٠١م بمشروعية الملحوظات التي أبداها مجلس الشورى عند الاقتراح على الميزانية الخاصة بالسودان. وهذه الملحوظات هي التي قرر فيها ذلك المجلس أن السودان جزء متمم لمصر.

(ب) \_ تصريحات الجانب المصرى.

فى أواخر عام ١٨٨٣ م عندما أكرهت وزارة شريف باشا على الاستقالة دونت أسباب استقالها فى خطاب أذيع على الجمهور واليك ماجاء به :

« ان الحكومة البريطانية تحم علينا اخلاء السودان مع أن قبول هذا الاخلاء ليس من حقنا لأن هذا البلد هو من ممتلكات الباب

<sup>(</sup>١) — راجع الكتاب الأزرق المؤرخ ٥ اكتوبرسنة ١٨٩٨م.

<sup>(</sup>٢) — راجع تقرير اللورد كروم عن سنة ١٩٠١م. ص ٤

العالى وقد سلمنا حراسته. تقول حكومة اللكة إنه من واجبات مصر الاذعان لمشوراتها بدون مناقشة. وهذا تعد صارخ على فرمان ٢٣ اغسطس سنة ١٨٧٨ م القاضى بأن الخديو يحكم مع وزرائه وبواسطتهم. وقد استقلنا لأنه حجرعلينا أن ندير الاحكام بمقتضى هذا الدستور». اه وفى ٢٧ بناير سنة ١٨٨٤ م أكره الخديو على قبول مأمورية غوردون ومع ذلك فلا يوجد في التعليات التي أصدرتها الحكومة للصربة أو الانكليزية لهذا الجنرال مايدل على أن هذا الاخلاء كانباناً. بل الجواب الذي تلقاه الجنرال المذكور من الخديو في التاريخ السالف ذكره يفيد عكس ذلك إذ يوصيه فيه بأن يساعد على أن يؤسس في السودان كما يدل في حكومة ثابتة. وهذا أمريدل على اهمامه بشؤون السودان كما يدل في الوقت نفسه على أنه عمل من أعمال التدخل والسيادة.

وفى سنة ١٨٨٤ م أرسل نوفيق باشا نداء الى أهالى السودان يقول فيه إنه لاهمامه بشؤومهم فوض اليهم أمر اختيار حكومتهم . وهذا بلا جدال عمل من أعمال السيادة .

وأرسل رياض باشا الى السير افلن باربخ بتاريخ ٩ ديسمبرســـــنة ١٨٨٨ م مذكرة يقول فيها :

« لا ينازع أى انسان في أن النيل هو حياة مصر وهذا أمر واضح جلى لا يختلف فيه اثنان . إذن النيل هو السودان ولا ير تاب أحد في أن العلائق التي تر بطهما لا انفكاك لها وهي أشبه شيء بعلاقة الروح بالجسد . فاذا استولت دولة ما على صفاف النيل فعلى مصر العفاء . ويعلم من ذلك أن حكومة سمو الخديو لا يمكن أن تقبل بمحض رضاها واختيارها و بدون أن تكره على ذلك تمهداً كهذا على وجودها وحياتها (١) ». اه وأدمج اللور د سالسبورى فى الكتاب الازرق الذى أذاعه سنة ١٨٩٨ م (٢) بصدد فاشودة خطابا من بطرس باشا غالى يقول فيه :

« تعلمون نخامتكم أنه لم يغب البتة عن أنظار حكومة الخديو مسألة استرداد مديريات السودان التي هي عبارة عن ينبوع حياة مصر والتي لم تنجل عنها إلا على أثر طروء ظروف قوة قاهرة . وقد تضيع الفائدة من إعادة فتح الخرطوم اذا لم تسترد وادى النيل الذى ضحت مصر في سبيله الشيء الكثير من الاموال والارواح . ولما كانت الحكومة المصربة تعلم أن هنالك مفاوضات دائرة الآن بين بريطانيا العظمي وفرنسا بصدد فاشودة فقد كلفتني أن أرجو نخامتكم أن تمدونا بحسن معونتكم لدى اللورد سالسبورى ابتغها الاعتراف محقوق مصر الثابتة ورد جميع المديريات التي كانت تحتلها لغابة قيام ثورة مجدا حمد » . اه

وكان مجلس الشورى في مرات كنيرة عندما يستدعى الى ابداء رأيه في القروض التي نقدم للسودان لا يألو أن يكرر: « نحن نصادق على هذه القروض لأن السودان جزء مدم لمصر (٣) ».

وانفاقية سنة ١٨٩٨ م لا تربى إلا الى الوجهة الادارية ولا تمسمن أية ناحية كانت مسألة السيادة . وهذا هو دون سواه المفهوم من منطوقها والبك ايضاح ذلك . جاء في الاتفاقية :

<sup>(</sup>١) --- راجع الجريدة الرسمية عام ١٨٩٤ م مليحق عدد ٢٥٣ ص ٨٥٥

<sup>(</sup>٢) — راجع الكتاب الازرق المؤرخ في ه اكنوبر سنة ١٨٩٨ م

<sup>(</sup>٣) - راجع محاضر هذا المجلس بتاريخ ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠١ و ١٩٠٩م

« وحيث أصبح من الضرورى تنظيم طرق الادارة وسن لوائح وقوانين للمديريات التي استردت النح » .

وهـذا المفهوم من منطوقها أيدته الفقرة التالية من الاتفاقية وهى :
«حيث انه لاسباب كنيرة يمكن حكم وادى حلف وسواكن مع
المسديريات التي استردت بطريقة انجح نظراً لمجساور تهما لاراضي
السودان النح » .

فليس حق الافتتاح ولا غيره هو الذي حدا بالحكومة للصرية لان تدمج حلفا وسواكن في ادارة السودان بل مركزها الجغرافي فقط هو الذي حدا بها لأن تؤثر ضمهما الى حكومة السودان. وهذه مسألة شكلية صرفة.

ومن عام ١٨٩٦ م الى يومنا هذا مافتئت مصر تسدد عجز ميزانية السودان و تقدم له القروض اللازمة لاصلاحه وتمون فيه جموع جيشها نقريبا ابتغاء حفظ الأمن واخماد النورات التي كان يندلع لسان لهيبها فيه من وقت لآخر والقيام باشغال كثيرة للمنافع العمومية .

وكلفت الحكومة هذه القروض المتعددة ومصاريف تموين هذا الجيش زيادة بلغت . . . . وذلك حسب المدون في القسم الثاني من هذه المذكرة الحاص بالحسابات .

ولقد بذلت مصر هذه التضحيات الهائلة رغما عما عليها من الديون التي تئن تحت أعبائها ورغما عما لديها من الاحتياج الملح لانجاز مشروعات هامة للمنافع العمومية . وبالأخص اشغال الرى إذ كان من المستطاع اصلاح مليو نين من الافدنة بدون احتياج لصرف نصف هذه القيمة .

واذا كان لانكاترا من الحقوق في السودان مثل ما لمصر فيا كان هناك شيء يقعدها عن أن تدفع سنويا نصف ماتدفعه مصر فليس في استطاعة انسان أن بدرك شركة تكون الفائدة فيها لشريك والخسائر على الشريك الآخر.

وهنالك اعتبارات أخرى من الوجهة الاقتصادية تربط السودان عصر :-

إن أراضى السودان مازالت للآن بكرا عذراء وتجارتها لابد لها في المستقبل من الاتساع ومنتوجاتها لابد لها من الازدياد في القريب العاجل نظراً لاتساع أرضها وخصوبها. ومع أن السه ودان لديه بورسودان لتصريف بضائعه . فهذا الثغر وحده لا يكفى لتصريف بضاعة البلد عندما تزداد بعض الزيادة . وتمس الحاجة لمرور جانب كبير من بضائع السودان عن طريق مصر وبالا خص يوم تشتد في المستقبل وطأة مزاحمة التجارة في هذا البلد و تفضل من الطرق أقصرها وأسرعها .

يبادل السودان الآن اكبر جانب من تجارته مع مصر وسوف يبادلها معها دواما لأن هذين البلدين لاغني لأحدها عن الآخر .

اصطلحت الأمم المتمدينة على مشروعية استعار البلاد التي تسكنها الاقوام الرحل المتوحشة أو الاقوام المتأخرة كثيرا في المدنية بحيث

مدنيتهم لا تسمح لهم أن يستغلوا من ارضهم ما ير تقب منها من الا نتاج لأن الأمم المتمدينة ترى أن الارض ملك مشاع للانسانية و بناء على هذا المبدأ يحق للأمم المزدحمة بلادها بالسكان أن يرحلوا جانبا من الاهالى المبدأ يحق للأمم المزدحمة بلادها بالسكان ومصر من البلاد الى تعج الآهدة عدد سكانها الآخذ في الزيادة باضطراد على توالى الايام يحيث أن تني بحاجات ساكنها وبعد مرور بضع أخذت الارض تعجز عن أن تني بحاجات ساكنها وبعد مرور بضع سنوات ستكون مسألة اسكان مانزيد من السكان عن طاقتها من المشاكل سنوات ستكون مسألة اسكان مانزيد من السكان عن طاقتها من المشاكل الاجماعية المعقدة التي نواجه الجيل القادم و يتكاف هو حلها .

وليس هنالك بلد أكثر صلاحا لاسكان مايفيض من الاهالى عنطاقة مصر غير السودان لانه متاخم لها ولانه بلدزراعى بمعنى الكلمة وتربطه بمصر روابط شتى .

ومن المبادى العامة التي أقرتها السياسة الدولية ووضعتها نصب أعينها بعد الحرب الكبرى مبدأ الجنسية وهو عبارة عن تكوين وحدات سياسية وحشد طوائف اجتماعية من عنصر واحد. وهذا المبدأ ينطبق على مصر والسودان لأن غالبية سكانهما من عنصر عربي الاصل ومتحد في اللغة والدين وعوائد السودانيين أكثر مشاكلة لعوائد المصريين أكثر من أية أمة أخرى.

و بخطر ببالنا أننا أوضحنا حقوق مصر فى السودان بطريقة لايمارى فيها ممار . ولننتقل الآن الى حسابات هذا البلد مع مصر .

# القسم الشيسياني

## المبالغ التي أنفقتها مصر على السودان

المبالغ التي أنفقتها مصر على السودان تنقسم الى ثلاثة أقسام: — القروض التي أخذت من الميزانية المصرية المعتادة.

- (٢) ـــ القروض التي أخذت من الاحتيــــاطي .
- (٣) نفق الجيش المصرى بالسودان .

وتد أضفنا إلى هذه المبالغ جميعها أرباحا سنوية بواقع ٣٠/٠. حسب التصريح الذي تقيدت به وزارة المالية المصرية أمام مجلس شورى القوانين بناء على الرنجة التي أبداها هدذا المجلس في ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩م مشيراً فيها باضافة أرباح إلى جميع المبالغ المعطاة للسودان مساوية للارباح التي تدفعها مصر لمداينها.

(١)
 بيان القروض التي أخذت من الميزانية المصرية المعتادة

| الفي الله ٣ منا         | القيسه روض        | السنــوات       |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| المبالم المساوى         | حليــه متمرى      |                 |
| A.17C3                  | 787.71            | ۴ ۱۸۹۹          |
| 3 <b>7</b> % <b>(A</b>  | 11743711          | ٠١٩٠٠           |
| 713631                  | ۵۶۰ر۹۶۱           | ۱۹۰۱م           |
| 118647                  | ۲ <b>۱۷۷۱۷۳</b>   | ۲۰۹۰            |
| <b>የ</b> ለያረ <i>P</i> ሃ | ۹۹۰٬۲۳            | ۱۹۰۳ م          |
| **\\\*                  | ٠٥٨١              | ۱۹۰٤ م          |
| ۶۹۰¢۳۶                  | 1940.44           | ه ۱۹۰۰م         |
| ۸۳۶۲۱۹                  | 70.040            | ሶ ነጻ•ጓ          |
| アトゥヒード                  | 70+07             | ۲۱۹۰۷           |
| ۰۹هر۷۰                  | 70.04             | ۸۰۶۱            |
| 3 <i>PA</i> ¢A <b>Y</b> | ٠٠٠ر٨٠٢           | ۲ ۱۹۰۹          |
| ۰۳/د۸۷                  | ٠٠٠٠٨             | ۱۹۱۰م           |
| ٥٢٤ر٥٩                  | ٠٠٠٠ر٨٨٨          | ۱۹۱۱ع           |
| 1.W1C4.1                | 1740              | ۱۹۱۲ع           |
| PYOCPY.C1               | •••,••            | من۱۹۱۲ الی ۱۹۲۱ |
| ۰۹۳۲۳۸۲۱                | ٥٨٥٥٥٩٨٢٢         | <b>.</b>        |
| YPUNTE                  | المجمــوع الكلى ه |                 |

(۲) بيان القروض التي أخذت من الاحتياطي

| الفيائدة ٧٠.                          | القـــــروض             | السنــوات  |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| جلیه مصری                             | جنیه مصری               | ·          |
| ۱۹۰۲۲۹                                | 9+46+37                 | ۲۹۸۱ م     |
| <b>۴۹</b> ۵ر <b>۹</b> ۳               | <b>ለ</b> የለረያ <i></i> የ | ۱۸۹۷ م     |
| <b>۶۲/۲۷</b> ه                        | ۸۷۳ر+٥٥                 | ۸۹۸۱ ۲     |
| ۰۸۹۸۳                                 | 034740                  | ۹۹۸۱ م     |
| ٧٥٤٠٢٨                                | /YocA+7                 | ۲۱۹۰۱—۱۹۰  |
| 790CPX                                | ٧/٤ر٥٥/                 | ۱۹۰۲ م     |
| ۲۷۷۲۷۳                                | 127,022                 | ۱۹۰۳ م     |
| 110)                                  | 7846.48                 | ۱۹۰۶م      |
| ۹۹۹ر ۱۳۹                              | ٥٥٤ر٤٠٧                 | ۰ ۱۹۰۰     |
| 1782871                               | とまとにインド                 | ۲۹۰۳ م     |
| 197288                                | ۸۹۵ر ۱۰۹                | ۱۹۰۷       |
| ۹۹۱۷۲۲۲                               | ۷۰۲۷۵۲۲                 | ۸۰۶۱       |
| 1776837                               | ۰ ۲۰ ۲ د ۱۵ ک           | ۴ ۱۹۰۹     |
| 3772-27                               | ۲۲۸ر۸۱۰                 | ۲۱۹۱۰      |
| 792777                                | +100741                 | ۱۹۱۱م      |
| <b>የ</b> ・የጋ <b>ሃ</b> ጚኘ              | ۸۲۷ر٥٤                  | ۲۱۹۱۲      |
| ۵۲۱ر <b>۶</b> ۲۳                      | የ ላሊ ተ                  | ۴۱۹۱۳      |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | <b>۶۸۹ر</b> ۶           | ۸۹۱٤ م     |
| 131213377                             | ••••                    | ۱۹۱ —۱۹۲۱م |
| 737c/A+c0                             | 777678864               |            |
| <b>۷۷</b> 0 <b>८۷</b> ۶ <b>6.71</b>   | لجمـــو ع الـكلي        | 4          |

#### ( Y )

#### بيان نفق الجيش

فى حساب هذا البيان راعينا المبالغ التى كانت تنفق على المجيش المصرى قبل فتسح السودان وقبل الاستعدادات التي عملت لهذا الفتح فلم نحسبها وأضفنا على السودان فقط الفرق بين مصروفات الجيش حال وجوده بالسودان ومصروفاته قبل الفتح حال وجود أكبر قوة عسكرية منه .

وللوصول الى هذه الغاية أخذنا متوسط ميزانية الجيش من سنة ١٨٨٣ الى سنة ١٨٩٧ م · فوجدنا هذا المتوسط ١٨٨٣ ر٣٠٠ جنيه مصرى . فحذفنا هذا المبلغ من الميزانية السنوية للجيش المصرى من سنة ١٨٩٩م سنة المعاهدة الى سنة ١٩٩١م وأضفنا على السودان الباقى بعد خصم هذا المتوسط ·

وتعمدنا عدم ذكر نفقات الجيش من سنة ١٨٩٦ الى سنة وتعمدنا عدم ذكر نفقات الجيش من سنة ١٨٩٦ الى سنة ولا يجوز اضافتها الى هذه المبالغ .

ورغما عن أن الجيش كان بأجمعه في السودان فان المصروفات التي أضيفت على السودان هي أقل من ثلث بمحوع مصروفات الجيش المصرى . ولو جربنا على تقسيم مصروفات الجيش المصرى بين مصر والسودان بقياس عدد العساكر التي في كل منها لكان على السودان أن يتحمل كل ميزانية الجيش تقريباً .

وها هو بيـان نفقات الجيش من سنة ١٨٨٣ الى سنة ١٨٩٢م الذي جعلناه أساساً لإستخراج المتوسط : ---

| النفق_ات                 | السنــوات |
|--------------------------|-----------|
| جأيسه مصمرى              |           |
| 31PCF3Y                  | ۲۸۸۳ م    |
| PYYC1YY ·                | ر ۱۸۸٤    |
| • 146.871                | ر ۱۸۸۰    |
| 14964                    | ر ۱۸۸۲    |
| ۳۰۲۰۲۳                   | ر ۱۸۸۷    |
| <b>የ</b> ለጎጋ\ <b>የ</b> ለ | ر ۱۸۸۸    |
| 100(383                  | ر ۱۸۸۹    |
| ۷۹۷۷د۲۶                  | ۰ ۱۸۹۰    |
| • • ٣٠٤ ﴾ }              | ل ۱۷۷۱    |
| ۲۰۳۰ر۶                   |           |
| 77864964                 | آلمچموغ   |



